

مكتبة لبنناث كالإنون



# أميزة الكسن والجمال

إشراف: وجدي رزق غالي

### @ الشيخة للصربة العالمية للنش - لونهان ، ٢٠٠٧

١٠ وأنا شايع مسين واحدث وصيدان للسياحة والدقيء الجيزة - عصيد

مكتبة لشنات فاشروب

H-ACTE : WIGH

بيروت - لهنان

وكاده ومورَّعود في جميع أنحاء المالَم

جميع الحقوق محفوظة ، لا يجوز نشر أي جزه من هذا الكتاب ، أو تشزيته أو تسجيله بآية وسيلة ، أو تصويره دون موافقة خطية من الناشي .

#### الطيعة الأولى ٢٠٠٧

رسوم: يوسف راغب

طبع في دار نوبار للطباعة ، القاهرة



## أميرة الكسن والجمال

الدكتور نبيل راغب

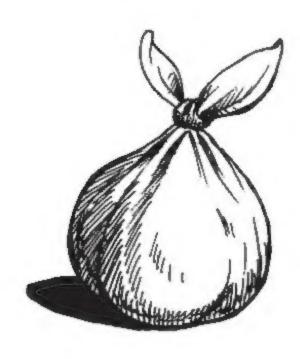





يُحْكى أَنَّهُ كَانَ في قَديمِ الزَّمانِ، وسالِفِ العَصْرِ والأَوانِ، مَلِكُ يُسمّى عاصِمَ بنَ صَفْوانَ، وكانَ مَلِكًا سَخِيّا كريمًا، صاحِبَ هَيْبَةٍ ووقارٍ. وقَدْ حَصَّنَ بِلادَهُ بِالقِلاعِ وَالجُيوشِ، فَجَعَلَ أَعْداءَهُ يَعْملُونَ لَهُ أَلْفَ حِسابٍ. لَكِنْ لَا اللّهُ عُلَا المَلِكُ شَيْخًا لَيْسَ كُلُّ ما يَتَمَنّاهُ المَرْءُ يُدْرِكُهُ، فَقَدْ صارَ هَذَا المَلِكُ شَيْخًا طاعِنًا في السِّنِّ، أَضْعَفَهُ الكِبرُ والسَّقَمُ والهَرَمُ، ولَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ ذَكَرٌ ولا أُنْثى، مِمّا جَعَلَهُ في هَمٍّ وغَمٍّ لَيْلًا ونَهارًا.

ذاتَ يَوْمِ كَانَ جَالِسًا عَلَى كُرْسِيِّ مُلْكِهِ الْمَصْنُوعِ مِنَ النَّهَبِ، والمُرْجَانِ، والنَّهُرَصَّعِ بِالماسِ والياقوتِ والعَقيقِ والمَرْجَانِ، وقَدْ تَوهَّ في ضَوْءِ الشُّموعِ وقَناديلِ الزَّيْتِ الذَّهَبِيَّةِ، في

حينِ جَلَسَ أَمامَهُ الأَمَراءُ والأَشْرافُ والوُزَراءُ وأَرْبابُ الدَّوْلَةِ في خِدْمَتِهِ كَعادَتِهمْ. مِنْهُمْ مَنْ لَهُ وَلدٌ أَوْ وَلَدانِ أَوْ أَكْثَرُ، فَقالَ في نَفْسِهِ: «كُلُّ هَوُلاءِ مَسْرورونَ بِأَبنائِهمْ، وأَنا مَا لي وَلَدٌ. غَدًا أَموتُ وأَتْرُكُ مُلْكِيَ وضِياعِيَ وأَمُوالِيَ مَا لي وَلَدٌ. غَدًا أَموتُ وأَتْرُكُ مُلْكِي وضِياعِي وأَمُوالِيَ وبلادي يَأْخُذُها الغُرَباءُ، ولا يَبْقى لي ذِكْرٌ في الدُّنيا بَعْدَ كُلِّ ما حَقَقْتُهُ مِنْ أَمْجادٍ وانْتِصاراتٍ.»

اسْتَغْرَقَ في بَحْرِ مِنَ الأَفْكَارِ والأَحْزَانِ، مُحَاوِلًا أَنْ يَتَمَاسَكَ أَمَامَ رِجَالِ حَاشِيَتِهِ الَّذِينَ كَانُوا يَرْمُقُونَهُ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ، وقَدْ رَانَ عَلَيْهِمُ الصَّمْتُ الثَّقيلُ.

شَعَرَ وزَيرُهُ فارِسُ بنُ صالِحٍ أَنَّ مِزاجَ الْمَلِكِ كَانَ مُتَعَكِّرًا في ذَلِكَ الْمَساءِ، فتَساءَلَ في حَرَجِ حاوَلَ أَنْ يَكْبِتَهُ: «إذا كَانَ مَوْلايَ مُتْعَبًّا هَذا الْمَساءَ، فَلْيَتَفَضَّلْ بِفَضِّ الجَلْسَةِ طَلَبًا لِلرَّاحَةِ!»

كَانَ الملِكُ عَاصِمُ بِنُ صَفْوانَ يُحبُّ ذَكَاءَ وَزيرِهِ فارسِ بِنِ صالِحٍ، فَابْتَسَمَ لَـهُ وهُوَ يَرْفَعُ يَدَهُ إيذانًا لَهُمْ بِالأنْصِرافِ قائِلًا: «فَلْنُوَجِّلِ الجَلْسَةَ إلى وَقْتٍ آخَرَ.» نَهَضَ رِجالُ الحاشِيَةِ ثُمَّ انْحَنَوْ التَحِيَّةِ المَلِكِ وغادَروا القاعَةَ الَّتِي لَمْ يَتَبَقَّ فيها سِوى المَلِكِ ووَزيرِهِ الَّذي سَأَلَ هامِسًا: «يا مَلِكَ الزَّمانِ، ما سَبَبُ كُلِّ هَذا الهَمِّ والغَمِّ في السَّنواتِ الأَخيرَةِ؟» السَّنواتِ الأَخيرَةِ؟»

أَجابَ الْمَلِكُ ونَظَراتُهُ تَنْضَحُ بِالانْكسارِ: «يا أَيُّها الوَزيرُ النَّاصِحُ، خَلِّني بِهَمِّي وغَمِّي، فَالَّذي في قَلْبي مِنَ الأَحْزانِ والهُموم يَكْفيني!»

لَمْ يَصْمُتِ الوَزيرُ بَلْ واصَلَ حَديثَهُ بِحَرارَةٍ صادِقَةٍ: «قُلْ لي أَيُّها المَلِكُ ما سَبَبُ هَذِهِ الأَحْزانِ، لَعَلَّ اللهَ يَجْعَلُ لَكَ الفَرَجَ عَلَى يَدَيَّ!»

قَالَ الْمَلِكُ: «عِشْتُ العُمْرَ كُلَّهُ عَلَى أَمَلِ أَنْ أَنْجِبَ وَلَدًا يَحْمِلُ اسْمِي، ويَرِثُني بَدَلًا مِنْ أَنْ يَسْتَوْلِيَ الغُرباءُ عَلَى مُلْكي. تَزَوَّجْتُ عِدَّةَ مَرّاتٍ، لَكِنَّ الأَمَلَ لَمْ يَتَحَقَّقُ، وكُنْتُ أُعَزِي نَفْسِيَ بِأَنَّكَ لَمْ تُنْجِبْ مِثْلي، أَيْ يَتَحَقَّقُ، وكُنْتُ أُعَزِي نَفْسِيَ بِأَنَّكَ لَمْ تُنْجِبْ مِثْلي، أَيْ

أَنَّني لَمْ أَكُنِ اسْتِثْناءً مِنْ قاعِدَةٍ عامَّةٍ. لَكِنْ عِنْدَما حَمَلَتْ زَوْجَتُكَ وهِيَ في هَذِهِ السِّنِّ المُتَقَدِّمَةِ، بِرَغْمِ أَنَّكَ تَكْبُرُني بِسَنواتٍ عَديدَةٍ، أَدْرَكْتُ أَنَّ لَعْنَةَ العُقْمِ سَتَظَلُّ تُطاردُني بَسَنواتٍ عَديدَةٍ، أَدْرَكْتُ أَنَّ لَعْنَةَ العُقْمِ سَتَظَلُّ تُطاردُني حَتَّى آخِرِ لَحظَةٍ في حَياتي. إنَّ ما جَرى لَكَ هُوَ مُعْجِزَةٌ بِكُلِّ المَقاييسِ، فَهَلْ يُنعِمُ اللهُ -سُبْحانَهُ وتَعالى - عَلَيَّ بِمِثْل هَذِهِ المُعْجِزَةِ؟»

بَدَا الوَزِيرُ مُتَرَدِّدًا لِلَحَظَاتِ ثُمَّ قَالَ: «لَقَدْ وَضَعْتَ يَدَكَ يَا مَوْلايَ عَلَى سِرِّ المُعْجِزَةِ عِنْدَمَا ذَكَرْتَ اللهَ سُبْحَانَهُ وتَعالى.»

نَظَرَ المَلِكُ إلى وزَيرِهِ نَظَراتٍ مُتَسائِلَةً وبَريقُها يَنْضَحُ بِالحَيْرَةِ، لَكِنَّ الوَزيرَ سَرْعانَ ما قالَ: «مُنْذُ ثَلاثَةِ شُهورٍ، يَالحَيْرَةِ، لَكِنَّ الوَزيرَ سَرْعانَ ما قالَ: «مُنْذُ ثَلاثَةِ شُهورٍ، يَا مَوْلايَ، شَعَرْتُ بِضِيقٍ يَكادُ يَكْتُمُ أَنْفاسِيَ داخِلَ صَدْري، ولَمْ أَجِدْ مَهْرَبًا مِنْهُ سِوى السَّيْرِ عَلى شاطِئِ النَّهْرِ أَسْتَرْوحُ نَسَماتِ الغُروبِ قَبْلَ مَغيبِ الشَّمْسِ، النَّهْرِ أَسْتَرُوحُ نَسَماتِ الغُروبِ قَبْلَ مَغيبِ الشَّمْسِ، كُنْتُ قَدْ فَقَدْتُ الأَمَلَ تَمامًا في أَنْ يُنْعِمَ اللهُ عَلَيَّ بِولَدٍ،

واجْتاحَني يَأْسُ قاتِلٌ بِأَنَّ حَياتِي كُلَّها ضاعَتْ هَدَرًا، وفَجْأَةً وَجَدْتُ الشَّيْخَ إِبْراهيمَ الطَّيِّبَ يَجْلِسُ أَمامَ بابِ كوخِهِ وقَدْ أَغْمَضَ عَيْنَيْهِ كَأَنَّهُ في سُباتٍ عَميقٍ، لَمْ أَشَأْ أَنْ أُزْعِجَهُ بِإِلْقاءِ التَّحِيَّةِ، لَكِنَّني فوجِئْتُ بِهِ يَقُولُ: «أَهْلًا بِسَعادَةِ الوَزيرِ! لِماذا لا تَسْتَريحُ بَعْضَ الوَقْتِ بِالجُلوسِ مَعِي وتَتَأَمَّلُ مَجْرى النَّهْرِ العَظيمِ؟»

تَوَقَّفْتُ وعُدْتُ أَدْراجي لأَرُدَّ عَلى كَلِماتِهِ الَّتِي أَشاعَتِ



الرّاحَةَ داخِلي: «أَيُّها الشَّيْخُ المُبارَكُ، أنا لَمْ أَسِرْ أَكْثَرَ مِنْ عَشْرِ دَقائِقَ!»

فَتَحَ عَيْنَيْهِ بِابْتِسَامَةٍ حَانِيَةٍ كَسَتْ وَجْهَهُ، وقَالَ: «لَمْ أَقُلْ إِنَّكَ تَعِبْتَ مِنَ السَّيْرِ! إِنَّ مَصْدَرَ تَعَبِكَ يَكْمُنُ في التَّفْكيرِ الَّذي لا يَهْدَأُ لَحظةً واحِدَةً!»

شَعَرْتُ أَنَّ الشَّيْخَ يَقْرَأُ مَا يَدُورُ بِدَاخِلِي، فَقُلْتُ لَه: «إِنَّ مَسْتُولِيّاتِ الحُكْمِ والسُّلْطَةِ هَمُّ بِالنَّهَارِ وغَمُّ بِاللَّيْل!»



لَكنَّهُ أَذْهَلَني عِنْدَما قالَ بِبَساطَةٍ شَديدَةٍ: «لَمْ أَقْصِدِ الحُكْمَ والسُّلْطَة، وإنَّما قَصَدْتُ نِعْمَةَ الذُّرِيَّةِ الَّتي يُقِرُّ بِها اللهُ -سُبْحانَهُ وتَعالى - عُيونَ البَشَرِ!»

اعْتَدَلَ المَلِكُ عاصِمٌ في جِلْسَتِهِ وهُوَ يَتَحَسَّسُ لِحْيَتَهُ الشُّهْباءَ بأصابعَ مُرْتَعِشَةٍ، لَكِنَّهُ لَمْ يُحاوِلْ مُقاطَعَةَ وَزيرهِ في حَديثِهِ المُتَدَفِّقِ: «لَمْ أَشْعُرْ إِلَّا وأَنا أُسْرِعُ بالجُلوس عَلَى قِطْعَةٍ مِنَ الحَجَرِ إلى جِوارِهِ، والشَّيْخُ يَضْرِبُ بأَنامِلِهِ المَعْروقَةِ (قَليلَةِ اللَّحْم) عَلى أُوتارِ مَشْدودَةٍ داخِلي، وكَلِماتُهُ تَتَسَلَّلُ داخِلَ صَدْري المُعْتِم بِبُقَع مِنَ الضَّوْءِ السَّاطِع: «إنَّ مَنْ يَجْلِسونَ عَلَى كَراسِيِّ الحُكْم يَعْتَادُونَ إِصْدَارَ الأَوامِرِ الَّتِي سَرْعَانَ مَا تُنَفَّذُ، لَكِنَّهَا كُلَّهَا أُمورٌ دُنْيَوِيَّةٌ وبَشَرِيَّةٌ. أَمَّا اللهُ -سُبْحانَهُ وتَعالى- فَإِنَّهُ لا يُصْدِرُ مِثْلَ هَذِهِ الأَوامِرِ الفانِيَةِ، بَلْ يُلَبِّي طِلْبَةَ الإِنْسانِ إذا دَعاهُ.

ولَيْسَتْ هُناكَ ذُرِّيَّةٌ إلا بِإِذْنِ اللهِ، وبَدَلًا مِنْ أَنْ يَحْمِلَ الإِنْسَانُ الهَمَّ واليَاْسَ عَلى كَتِفَيْهِ حَتَّى يَنُوءَ بِهِما، فَلِماذا

لا يُصَلَّى داعِيًا اللهَ أَنْ يَبْسُطَ عَلَيْهِ رَحْمَتُهُ، وأَنْ يَمُنَّ عَلَيْهِ بِما يَتَمَنَّاهُ. فَلَيْسَتْ هُناكَ صِلَةٌ بَيْنَ اللهِ والإنسانِ، أَعْظَمَ وأَرْوَعَ مِنَ الصَّلاةِ!»

واصَلَ الوَزيرُ حَديثَهُ في كَلماتٍ مُمْتَزِجَةٍ بِأَنْفاسِهِ الحارَّةِ: «كَانَ لِسانِي يَلْهَجُ بِالدُّعاءِ بَعْدَ كُلِّ صَلاةٍ، وشَعَرْتُ بِبَرْدِ الرّاحَةِ والسَّلام يَسْري في حَنايا كِياني، وقَنِعْتُ بِهَذا الإِحْساسِ الجَميلِ الَّذي طارَدَ فُلولَ الحِرْمانِ في عُروقي! الحِرْمانِ الّذي جَعَلَ مِنْ زَوْجَتِي أَرْضًا قاحِلَةً سَرى فيها الجَفافُ بِكُلِّ أَنْواعِ الشُّقوقِ! وذاتَ صَباحِ بَلَّلَتْهُ قَطَراتُ النَّدى، وتَمايَلَتْ زُهورُهُ مَعَ نَسَماتِهِ العَطِرَةِ. لَمْ تَسْتَطِعْ زَوْجَتِي أَنْ تَكْتُمَ السِّرَّ الَّذِي لَمحْتُهُ في بريقِ عَيْنيْها قَبْلَ ذَلِكَ بِأَيَّام، وصارَحَتْني والدُّموعُ تَتَرَقْرَقُ عَلَى وَجْنَتَيْها بِأَنَّ اللهَ -سُبْحَانَهُ وتَعالى- قَدْ مَنَّ عَلَيْها بِطِفْلِ في أَحْشائِها!» صاحَ المَلِكُ مُهَلِّلًا وقَدِ انْزاحَتْ غِشاوَةُ الهَمِّ والغَمِّ

عَنْ وَجْهِهِ: "ونِعْمَ بِاللهِ! إِنَّهُ قادِرٌ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، وإِلَيْهِ المَصيرُ.»

### **(Y)**

كانَتْ زَوْجَةُ المَلكِ جالِسَةً في يَوْم مِنَ الأَيّامِ ولِسانُها يَلْهَجُ بِشُكْرِ اللهِ وحَمْدِهِ، بَعْدَ أَنِ انْزاحَ الهَمُّ والغَمُّ عَنْ قَلْبِ زَوْجِها الّذي عادَ إِلَيْهِ البِشْرُ والطُّمَأْنينَةُ. وفيما هِي تُفَكِّرُ بِخُشوعِ في عَظَمَةِ اللهِ ورَوْعَةِ التَّسْليمِ بإِرادَتِهِ، شَعَرَتْ بِخُشوعِ في عَظَمَةِ اللهِ ورَوْعَةِ التَّسْليمِ بإِرادَتِهِ، شَعَرَتْ بِخُشوعِ في عَظَمَةِ اللهِ ورَوْعَةِ التَّسْليمِ بإِرادَتِهِ، شَعَرَتْ بِتَحَرُّكِ الجَنينِ في بَطْنِها، فَعَلِمَتْ أَنَّها حامِلٌ. غَرِقَتْ بَيْنَ طَيّاتِ النَّشُوةِ وأَمُواجِها، وهِي تَجِدُ نَفْسَها تُنادي عَلى طَيّاتِ النَّشُوةِ وأَمُواجِها، وهِي تَجِدُ نَفْسَها تُنادي عَلى جارِيَتِها المُفَضَّلَةِ وتَأْمُرُها بِنَبَراتِ مُتَقَطِّعَةٍ: «اذْهَبي إلى جارِيتِها المُفَضَّلَةِ وتَأْمُرُها بِنَبَراتٍ مُتَقَطِّعَةٍ: «اذْهَبي إلى المَلكِ وقولي لَهُ: يا مَلِكَ الزَّمانِ أُبشِّرُكَ بِأَنَّ سَيِّدَتي ظَهَرَ حَمْلُها بَعْدَ طولِ انْتِظارٍ، وقَدْ تَحَرَّكَ الجَنينُ في بَطْنِها!» حَمْلُها بَعْدَ طولِ انْتِظارٍ، وقَدْ تَحَرَّكَ الجَنينُ في بَطْنِها!»

لَـمْ تُصَـدِّقِ الجارِيَةُ أُذُنيْها، وانْطَلَقَتْ كَالسَّهْمِ في مَمَـرَّاتِ الْقَصْرِ وبَيْنَ حُجُراتِهِ، ثُمَّ خَرَجَتْ إلى حَديقَتِهِ

الفَيْحاءِ لِتَجِدَ مَوْلاها جالِسًا وقَدِ افْتَرَشَتِ ابْتِسامةُ الرِّضا وَجْهَهُ وهُو يُتابِعُ أَلُوانَ الفَراشاتِ الَّتِي حامَتْ حَوْلَ الزُّهورِ كَانَّها تَرْقُصُ مَعَ هَبَّاتِ النَّسيمِ النَّدِيِّ. انْحَنَتْ أَمامَهُ لاهِئةً وهِي تُخْبِرُهُ بِأَنَّ زَوْجَتَهُ حامِلُ. قَفَزَ المَلِكُ واقِفًا كَطِفْلٍ لا يَعْرِفُ ماذا يقولُ، ومَعَهُ وزيرُهُ الَّذي أَخْرَجَهُ مِنْ دُوّامَةِ النَّشُوةِ بِصَوْتٍ هامِسٍ ناضِحٍ بِحَمْدِ اللهِ: «إِنَّ اللهَ –تَبارَكَ النَّشُوةِ بِصَوْتٍ هامِسٍ ناضِحٍ بِحَمْدِ اللهِ: «إِنَّ اللهَ –تَبارَكَ وتَعالى – أَنْعَمَ عَلَيْنا بفَضْلِهِ وإحْسانِهِ، وجودِهِ ومِنَّتِهِ، بَعْدَ وَتَعالى – أَنْعَمَ عَلَيْنا بفَضْلِهِ وإحْسانِهِ، وجودِهِ ومِنَّتِهِ، بَعْدَ أَنْ أَنْ أَخْرَجَنا مِنَ الظُّلُماتِ إلى النّورِ!»

سارَ المَلِكُ بِخُطُ واتٍ خَفيفَ إِلا تَكادُ تَمَسُّ عُشْبَ البُسْتانِ، ثُمَّ الْتَفَتَ إلى وَزيرِهِ قائِلًا مِنْ بَيْنِ طَيّاتِ البُسْتانِ، ثُمَّ الْتَفَتَ إلى وَزيرِهِ قائِلًا مِنْ بَيْنِ طَيّاتِ نَشْوَتِهِ: «أُريدُ أَنْ أُرَفِّهَ عَنِ النّاسِ وأُفْرِحَ قُلُوبَهُمْ! فَلْيَتِمَّ الإَفْراجُ عَنْ كُلِّ مَنْ في الحَبْسِ إذا كانَ حَسَنَ السَّيْرِ وَالسُّلُوكِ، ومَنْ كَانَتْ عَلَيْهِمْ دُيونٌ فإنَّ بَيْتَ المالِ يَرُدُّها فيابَ عَنْهُمْ وُيونٌ فإنَّ بَيْتَ المالِ يَرُدُّها فيابَ عَنْهُمْ والنَّ مَن في الخراجُ عَنِ النّاسِ ثلاثَ سَنواتٍ، فيابَةً عَنْهُمْ وَلَيْرُفَعِ الْخَراجُ عَنِ النّاسِ ثلاثَ سَنواتٍ،

ويُنْصَبُ في سائِرِ المَدينَةِ مَطْبَخٌ حَوْلَ جُدْرانِها، ليَطْبُخَ الطُّهاةُ سائِرَ أَنْواعِ الطَّعامِ بِاللَّيْلِ والنَّهارِ، والنَّاسُ في الطَّهاةُ سائِرَ أَنْواعِ الطَّعامِ بِاللَّيْلِ والنَّهارِ، والنَّاسُ في المَدينَةِ وما حَوْلَها مِنَ البِلادِ البَعيدَةِ والقَريبَةِ، يَأْكُلُونَ ويَحْمِلُونَ الطَّعامَ إلى بُيوتِهِمْ. كَما تُزَيَّنُ المدينَةُ سَبْعَةَ أَيَّام، ولا تُغْلِقْ حَوانيتُها لَيْلًا أَوْ نَهارًا.»

نامَ النّاسُ واسْتَنْقُطُوا في بَهْجَةٍ وانْشِراحٍ، وأَكلوا وشَرِبوا ولَعِبوا، وأَلْسَتَتُهُمْ تَلْهَجُ بِحَمْدِ اللهِ الَّذي مَنَّ عَلى المَمْلَكَةِ بِوَلِيِّ الْعَهْدِ. وكانَ فَرَحُ الوَزيرِ مِثْلَ بَحْرٍ مُتَلاطِمِ الْأَمُواجِ عِنْدَما انْتَهَتْ أَيّامُ حَمْلِ زَوْجَتِهِ، ووَضَعَتْ طِفْلًا الْأَمُواجِ عِنْدَما انْتَهَتْ أَيّامُ حَمْلِ زَوْجَتِهِ، ووَضَعَتْ طِفْلًا مُضيئًا كَالمِصْباحِ فَسَمّاهُ ساعِدًا، داعِيًا اللهَ أَنْ يَجْعَلَهُ ساعِدَهُ الأَيْمَنَ في سَنَواتِ شَيْخوخَتِهِ.

وبَلَغَتِ اللَّيالي المِلاحُ قِمَّتَها عِنْدَما وَضَعَتْ زَوْجَةُ المَلِكِ طِفلًا ساطِعًا كَالبَدْرِ في لَيْلَةِ تَمامِهِ، فَسَمّاهُ سَيْفَ المُلكِ طِفلًا ساطِعًا كَالبَدْرِ في لَيْلَةِ تَمامِهِ، فَسَمّاهُ سَيْفَ المُلوكِ.

وَكبرَ الغُلام انِ: سَيْفُ المُلوكِ وساعِدٌ في أُخُوَّةٍ

حَميمة وحُبِّ جارِفٍ حَتّى صارَ عُمْرُ كُلِّ مِنْهُما عِشْرِينَ سَنَةً. وكانَ المَلِكُ والوَزيرُ يُتابِعانِ نُمُوَّهُما بِعَيْنٍ قَريرَةٍ ورِعايَةٍ كامِلَةٍ إلى أَنْ بَلَغا هَذِهِ السِّنَّ، فَدَعا المَلِكُ وَزيرَهُ وقالَ لَهُ: «خَطَرَ بِبالِي أَمْرُ أُريدُ أَنْ أَسْتَشيرَكَ فيهِ، وذَلِكَ أَنّي وقالَ لَهُ: «خَطَرَ بِبالِي أَمْرُ أُريدُ أَنْ أَسْتَشيرَكَ فيهِ، وذَلِكَ أَنّي صِرْتُ شَيْخًا هَرِمًا، وطَعَنْتُ في السِّنِّ، وبَلَغْتُ مِنَ العُمْرِ صِرْتُ شَيْخًا هَرِمًا، وطَعَنْتُ في السِّنِّ، وبَلَغْتُ مِنَ العُمْرِ ورُدُلَهُ، وأُريدُ أَنْ أَتَخَلَّص مِنْ أَعْباءِ الحُكْمِ ومُشْكِلاتِهِ، وأَعْطِي مُلْكِي وسَلْطَنتِي لِولَدي سَيْفِ المُلوكِ، بَعْدَ أَنْ وأَعْطِي مُلْكِي وسَلْطَنتِي لِولَدي سَيْفِ المُلوكِ، بَعْدَ أَنْ صَارَ شابًا مَليحًا كامِلَ الفُروسِيَّةِ والعَقْلِ والأَدَبِ، فَما رَأَيْكَ؟»

«نِعْمَ الرَّأْيُ الَّذي رَأَيْتَهُ، وهُوَ رَأْيٌ مُبارَكٌ سَعيدٌ، وإذا فَعَلْتَ أَنْتَ هَذَا فَأَنَا أَجْعَلُ وَلَدِي وَزِيرًا لَهُ، وهُوَ شَابٌ مَليحٌ ذو مَعْرِفَةٍ ورَأْيِ وبَصيرَةٍ. هَذَا بَعْدَ إِذْنِكَ بِالطَّبْع!»

﴿ لَكُ مُوافَقَتِي ومُبارَكَتِي، وخَيْرُ البِرِّ عَاجِلُهُ. أَكْتُبُ إلي حَميعِ الأَقالِيمِ والبِلادِ الَّتِي تَحْتَ أَيْدِينا، ومُرْ أَكَابِرَها بِالحَصورِ في مَيْدانِ الفيلِ بِحُلولِ الرّابعِ عَشَرَ مِنَ الشَّهْرِ بِالحَصورِ في مَيْدانِ الفيلِ بِحُلولِ الرّابعِ عَشَرَ مِنَ الشَّهْرِ

القادِم.»

نَهَضَ الوَزيرُ قائِلًا: «سَمْعًا وطاعَةً، يا مَوْلايَ. ويَبْدو.. ويَبْدو..»

قاطَعَهُ المَلِكُ في حَسْمٍ مُتَسائِلًا: «هَلْ هُناكَ ما تُخْفيهِ عَنِي؟»

"بِالطَّبْعِ لا.. لَكِنْ يَبْدُو أَنَّ الحُلْمَ الَّذِي انْتَابَني فَجْرَ هَذَا اليَوْمِ لَهُ صِلَةٌ بِقَرارِكَ الآنَ!»

«وماذا كانَ الحُلْمُ؟ فَإِنَّ أَحْلامَكَ نادِرًا ما تَخيبُ!»

«زارَني الشَّيْخُ إِبْراهيمُ الطَّيِّبُ في المَنامِ وطَلَبَ مِنِي زِيارَتَنا لأَنَّ لَدَيْهِ أَمانَةً يُريدُ تَوْصيلَها لِلْمَلِكِ الجَديدِ سَيْفِ المُلوكِ.»

«حُلْمٌ عَجيبٌ لِلْغايَةِ! وما هِيَ الأَمانَةُ الَّتي لَدى هَـنا الشَّيْخِ الطَّيِّبِ الَّذِي لا يَمْلِكُ في هَذِهِ الدُّنْيا سِوى الحِكْمَةِ والنَّلْطُرَةِ الثَّاقِبَةِ والبَرَكَةِ والحِرْصِ عَلى صِلَتِهِ الحِكْمَةِ والنَّطْرَةِ الثَّاقِبَةِ والبَرَكَةِ والحِرْصِ عَلى صِلَتِهِ

الوَثيقَةِ بِاللهِ سُبْحانَهُ وتَعالى؟»

«وهَلْ هُناك أَمانَةٌ أَوْ ثَرُوةٌ أَثْمَنُ مِنْ ذَلِك؟»

«عُمومًا نَحْنُ مُقَصِّرونَ في حَقِّ هَذَا الشَّيْخِ المُبارَكِ الْمُبارَكِ الْمُبارَكِ الْمُبارَكِ اللَّهُ في اللَّذي نِلْنَا عَلَى يَدَيْهِ أَجْمَلَ بُشْرى في حَياتِنَا! أُريدُهُ في مُقَدِّمَةِ الْمَدْعُوِينَ في حَفْلِ تَنْصيبِ ابْنِنَا مَلِكًا.»

«رُبَّما دَفَعَهُ زُهْدُهُ وتَقَشَّفُهُ وتَصَوَّفُهُ إلى التَّمَلُّصِ مِنْ
 مَعِيَّةِ أَكَابِرِ القَوْمِ بِثيابِهِمْ وحُللِهِمْ وجَواهِرِهِمْ وخُيولِهِمُ
 المُطَهَّمَةِ (فائِقَةِ الجَمالِ) وعَرَباتِهِمُ المُذَهَّبَةِ.»

«سَتَذْهَبُ بِنَفْسِكَ لإِحْضارِهِ صَبيحَةَ يَوْمِ الاحْتِفالِ حَتِّفالِ حَتِّى تَعُمَّ بَرَكَتُهُ جَميعَ الحاضِرينَ.»

### (٣)

ازْدانَتِ المَدينَةُ بِكُلِّ بَيارِقِها المُرَفْرِفَةِ، وعَزَفَتِ الفِرَقُ وَ الصَّغارُ بِمَلابِسِهِمُ الفِرقُ المُوسيقِيَّةُ، والْتَفَّ الكِبارُ والصَّغارُ بِمَلابِسِهِمُ النِّاهِيَةِ اللامِعَةِ في دَوائِرَ حَوْلَ الحُواةِ الَّذينَ تَنافَسوا في

تَقْديمِ أَلْعابِهِمْ وعُروضِهِمْ. لَكِنْ سَرْعانَ ما سَكَنَ الضَّجيجُ، عِنْدَما بَرَزَ مِنْ بَوّابَةِ الْقَصْرِ الْمَرْمَرِيَّةِ الْأُمَراءُ والأَشْرافُ والوَّرْراءُ وأَصْحابُ الأَقاليمِ والضِّياعِ وفي مُقَدِّمَتِهِمُ المَلِكُ وقَدْ أَمْسَكَ بِيُمْناهُ الشَّيْخُ إِبْراهيمُ الطَّيِّبُ الَّذي سارَ بِعَباءَتِهِ المُتَواضِعَةِ وعِمامَتِهِ الَّتِي بَهَتَ لَوْنُها، في حينِ سارَ الوَزيرُ فارِسُ بنُ صالِحٍ إلى يَسارِهِ، ومَعَهُمْ سَيْفُ المُلوكِ وساعِدٌ.

بَلَغُوا التَّخْتَ الكَبِيرَ الَّذِي يَجْلِسُ عَلَيْهِ الْمَلِكُ في الأَعْيادِ، فَتَأَلَّقَ في صَدارَةِ مَيْدانِ الفيلِ عنْدَما اعْتَلاهُ المَلِكُ لِيَجْلسَ إلى جِوارِهِ وَلِيُّ عَهْدِهِ سَيْفُ المُلوكِ ثُمَّ وَزيرُهُ وابْنُهُ ساعِدٌ، والشَّيْخُ إِبْراهيمُ الطَّيِّبُ. وسَرْعانَ ما امْتَلاَتُ مَقاعِدُ الصَّفِّ الثَّاني بِكِبارِ رِجالِ الدَّوْلَةِ وعِلْيَةِ القَوْم.

دَوَّتِ الهُتافاتُ بِحَياةِ المَلِكِ وَوَلِيِّ عَهْدِهِ في حَرارَةٍ وحَيَوِيَّةٍ وبَهْجَةٍ، لَمْ تُصِبْ بِعَدُواها الوَهَنَ الَّذي افْتَرَشَ

وَجْهَ الشَّيْخِ إِبْراهيمَ، ولَمْ تَطْرُدِ النَّبولَ النَّاضِحَ مِنْ عَيْنَيْهِ الشَّاحِبتَيْنِ، وَسُطَ التَّجاعيدِ الَّتِي لَمْ تَرْحَمْ بَشَرَتَهُ الجافَّةَ الرَّقيقَة.

وكانَ المَلكُ يَسْتَرِقُ النَّظَرَ إلَيْهِ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ مُسائلًا نَفْسَهُ في حَيْرَةٍ عَنِ الأَمانَةِ الَّتِي أَحْضَرَها مَعَهُ في صُرَّةٍ مِنْ قُماشٍ قديم سَميكٍ، وتَركها في القَصْرِ دونَ فَتْجِها لأَنَّ الوَقْتَ لَمْ يَسْمَحْ بِذَلِكَ.

وبِمُجَرَّدِ اسْتِقْرارِ الجَميعِ في أَماكِنِهِمْ خَلْفَ التَّخْتِ الكَبيرِ، أَمَرَ المَلِكُ بِأَنْ يُمَدَّ السِّماطُ لَهُمْ بكُلِّ أَطايِبِ الطَّعامِ، فَأَكَلوا هَنيئًا وَشَربُوا مَريئًا وَدَعَوْا لَهُ. ثُمَّ أَمَرَ الطَّعامِ، فَأَكَلوا هَنيئًا وَشَربُوا مَريئًا وَدَعَوْا لَهُ. ثُمَّ أَمَرَ الحُجّابَ أَنْ يُنادوا في النّاسِ بِأَلّا يَنْصَرِفَ أَحَدٌ حَتّى يَعْرِفَ الحَجْميعُ السَّبَبَ في عَقْدِ هَذَا الاحْتِفالِ الكَبيرِ. وَعِنْدَما رانَ الصَّمْتُ، وَقَفَ المَلِكُ لِيقُولَ لَهُمْ:

«أَيُّهَا الأُمَراءُ والوُزَراءُ وأَرْبابُ الدَّوْكَة، كَبيرُكُمْ وصَغيرُكُمْ، أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنِّي قَدْ وَرِثْتُ المُلْكَ عَنْ آبائي

وأَجْدادي، وَأَنْتُمْ تَشْهَدونَ بِأَنْفُسِكُمْ كَمْ بَذَلْتُ أَقْصى ما في وُسْعِي حَتّى بَلَغْتُ هَذِهِ المَكانَةَ الأَثْيرَةَ بَيْنَ مَمالكِ الأَرْضِ. والآنَ صِرْتُ شَيْخًا هَرِمًا عاجِزًا، وأُريدُ أَنْ أَتَخَلَّصَ مِنْ مَسْتُولِيّاتِ الحُكْمِ وأَعْباءِ السِّياسَةِ، وهذا وَلَدي سَيْفُ المُلوكِ، وكُلُّكُمْ يَعْرِفُ أَنَّهُ شَابٌ مَليحٌ فَصيحٌ وَلَدي سَيْفُ المُلوكِ، وكُلُّكُمْ يَعْرِفُ أَنَّهُ شَابٌ مَليحٌ فَصيحٌ خَبيرٌ بِالأُمورِ، عاقِلٌ فاضِلٌ عادِلٌ. وأُريدُ في هَذِهِ السّاعَةِ أَنْ أُنصِّبَهُ مَلِكًا عَلَيْكُمْ بَدَلًا مِنْي، لِيَحْكُمَ بَيْنَكُمْ بِالعَدْلِ.»



عِنْدَئِذِ نَهَضَ سَيْفُ المُلُوكِ واقِفًا، فانْحَنى لَهُ جَميعُ الواقِفِينَ، ومَنْ كَانَ جَالِسًا أَسْرَعَ بِالوُقوفِ والانْجِناءِ والتَّحِيَّةِ، ثُمَّ دَوَّى الهُتافُ بِحَياةِ المَلِكِ الجَديدِ، وتَردَّدَ والتَّحِيَّةِ، ثُمَّ دَوِّى الهُتافُ بِحَياةِ المَلِكِ الجَديدِ، وتَردَّدَ صَداهُ بَيْنَ جَنَباتِ المَيْدانِ، في حينِ نَزَلَ المَلِكُ عاصِمُ بنُ صَداهُ بَيْنَ جَنَباتِ المَيْدانِ، في حينِ نَزَلَ المَلِكُ عاصِمُ بنُ صَفُوانَ عَنِ التَّخْتِ الكَبيرِ وَأَجْلَسَ ابْنَهُ عَلَيْهِ، ثُمَّ وَضَعَ التَّاجَ عَلَى رَأْسِهِ، وشَدَّ وَسَطَهُ بِمِنْطَقَةِ المُلْكِ، ثُمَّ الجَديدُ التَّخَيرِ عَلَى كُرْسِيِّ بِجانِيهِ، في حينِ نَثَرَ المَلِكُ الجَديدُ العُمْلاتِ الذَّهَبِيَّةَ والفِضِّيَّةَ عَلى رُؤوسِ الحاضِرينَ، العُمْلاتِ الذَّهَبِيَّةَ والفِضِّيَّةَ عَلى رُؤوسِ الحاضِرينَ،



وانْهَمَكَ أَبُوهُ في تَوْزيع الخُلَع والهَدايا عَلَيْهِمْ.

وعِنْدَما تَمَّ نَثُرُ الذَّهَبِ والفِضَّةِ، وتَوْزِيعُ الخُلَعِ والهَدايا، عادَ السَّكُونُ مَرَّةً أُخْرى لِيَنْهَض الوَزيرُ فارِسٌ قائِلًا بِأَعْلى صَوْتِهِ: «أَنْتُمْ تَعْرِفُونَ أَنِي أَقُومُ بِالوِزارَةِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتُولِّى صَوْتِهِ: المَلِكُ عاصِمٌ عَلَيْكُمْ. وما دامَ قَدْ خَلَعَ نَفْسَهُ ووَلِّى وَلَدَهُ المَلِكُ عاصِمٌ عَلَيْكُمْ. وما دامَ قَدْ خَلَعَ نَفْسَهُ ووَلِّى وَلَدَهُ سَيْفَ المُلُوكِ بَدَلاً مِنْهُ، فَأَنَا أَخْلَعُ نَفْسِيَ مِنَ الوِزارَةِ، ليَحُلَّ مَحَلِّي فيها ابْني ساعِدٌ، وهُو عاقِلٌ فَطِنٌ خَبيرٌ.»

دَوَّتِ الهُتافاتُ مَرَّةً أُخْرى بِحَياةِ المَلِكِ سَيْفِ المُلوكِ وَوَزِيرِهِ سَاعِدٍ، في حينِ خَلَعَ الوَزيرُ فارِسٌ عِمامَةَ الوِزارَةِ ووضَعَها عَلَى رَأْسِ وَلَدِهِ سَاعِدٍ، كَما وَضَعَ دَواةَ الوِزارَةِ ووضَعَها عَلَى رَأْسِ وَلَدِهِ سَاعِدٍ، كَما وَضَعَ دَواةَ (مِحْبَرَةً) الوِزارَةِ قُدّامَهُ. ثُمَّ قامَ المَلِكُ عاصِمٌ والوَزيرُ فارِسٌ وكَتَبا المَراسيمَ بعَلامَةِ سَيْفِ المُلوكِ وعَلامَةِ الوَزيرِ سَاعِدٍ. وكانَ أَوَّلُ مَرْسومِ أَنْ تَسْتَمِرَّ الأَفْراحُ في المَدينَةِ أُسْبوعًا، عَلَى أَنْ يُسافِرَ حُكَّامُ الأَقاليمِ إلى مُدُنِهِمْ المَدينَةِ أُسْبوعًا، عَلَى أَنْ يُسافِرَ حُكَّامُ الأَقاليمِ إلى مُدُنِهِمْ

لإقامَتِها فيها.

أَخَذَ الْمَلِكُ عَاصِمٌ ابْنَهُ سَيْفَ الْمُلُوكِ، وساعدًا وَزيرَهُ إلى القَصْرِ، وسارَ مَعَهُمُ الوَزيرُ فارسٌ والشَّيْخُ إبْراهيمُ الطَّيِّبُ الَّذي كانَ يَلْتَقِطُ أَنْفاسَهُ بِصُعوبَةٍ كَيْ يَلْحَقَ بِهِمْ عَلَى الدَّرَجاتِ المَرْمَرِيَّةِ. وفي البَهْوِ الذَّهَبِيِّ الكَبيرِ اسْتَوَوْا جالِسينَ عَلَى الأَرائِكِ الحَريرِيَّةِ، حَيْثُ أَحْضَرَ الخازِنْدارُ الخاتَمَ والسَّيْفَ، لِيَأْخُذَ سَيْفُ المُلوكِ الخاتَمَ، ويَأْخُذَ ساعِدٌ السَّيْفَ. وبَعْدَ ذَلِكَ أتى الخازِنْدارُ بِالصُّرَّةِ لِيَضَعَها أَمامَ سَيْفِ المُلوكِ، ثُمَّ انْحَنى وانْسَحَبَ ليَعودَ أَدْراجَهُ ويَخْتَفِيَ. عِنْدَئِدٍ خاطَبَ المَلِكُ عاصِمٌ الشَّيْخَ إبْراهيمَ ضاحِكًا: «آنَ الأَوانُ لِنَعْرِفَ الأَمانَةَ الَّتِي تَحْتَوي عَلَيْها

خَرَجَتْ كَلِماتُ الشَّيْخِ إِبْراهيمَ مِنْ فَمِهِ خافتَةً مُرْتَعِشَةً: "إِنَّ ما بِداخِلِها هُ وَ الدَّليلُ الأَمينُ لِحُكْمِ البِلادِ. إِنَّ أَبْناءَ المُلوكِ لا يَعْرِفونَ سِوى التَّدْليلِ والحُصولِ عَلَى مَا يَرْغَبُونَ فَيهِ دُونَ أَيَّةٍ عَقَبَةٍ تَقِفُ فَي طَريقِهِمْ، ويَنْسَوْنَ تَمَامًا أَنَّ الْمَرْءَ لَا يُدْرِكُ كُلَّ مَا يَتَمَنّاهُ، فَهَذِهِ هِيَ طَبِيعَةُ الْحَياةِ وقَدَرُها. والمَلِكُ في النِّهايَةِ بَشَرِّ لَا يَنْطَبُقُ عَلَى كُلِّ البَشَرِ، ولَوْ أَصَرَّ لَا يَنْطَبُقُ عَلَى كُلِّ البَشَرِ، ولَوْ أَصَرَّ عَلَى تَحْقيقِ المُسْتَحيلِ، فَإِنَّهُ لَنْ يَدْفَعَ الثَّمَنَ بِمُفْرَدِهِ، وإِنَّمَا عَلَى تَحْقيقِ المُسْتَحيلِ، فَإِنَّهُ لَنْ يَدْفَعَ الثَّمَنَ بِمُفْرَدِهِ، وإِنَّمَا سَيَدْفَعُهُ شَعْبُهُ كُلُّهُ دُونَ ذَنْبٍ جَناهُ.»

سادَ شُكونٌ قَلِقٌ عَلَى أَثَرِ هَذِهِ الكَلِماتِ الشَّائِكَةِ، لَكِنِ المَلِكُ عاصِمٌ قَطَعَهُ مُحاوِلًا التَّظاهُرَ بِروحِ الدُّعابَةِ: «لَمْ المَلِكُ عاصِمٌ قَطَعَهُ مُحاوِلًا التَّظاهُرَ بِروحِ الدُّعابَةِ: «لَمْ أَعْرِفْ أَنَّ الشَّيْخَ الطَّيِّبَ سِياسِيُّ مُحَنَّكُ. لَكِنَّ الدَّليلَ الأَمينَ لِحُكْمِ البِلادِ يوجَدُ في الصَّحائِفِ والأَوْراقِ ولَيْسَ الأَمينَ لِحُكْمِ البِلادِ يوجَدُ في الصَّحائِفِ والأَوْراقِ ولَيْسَ في صُرَّةٍ!»

«هَذَا هُوَ كُلُّ مَا أَسْتَطَيعُ قَوْلَهُ، واسْمَحُوا لَي أَنْ أَعُودَ إِلَى كُوخِي لأَسْتَرِيحَ هُناكَ.»

صاحَ المَلِكُ: «لَيْسَ قَبْلَ أَنْ نَفْتَحَ الصُّرَّةَ ونَعْرِفَ ما بِها! افْتَحْها، يا سَيْفُ!» تَرَدَّدَ سَيْفُ المُلوكِ لِلَحَظاتِ، ثُمَّ مَدَّ يَدَهُ وأَمْسَكَ بِها لِيَضَعَها على سَاقَيْهِ ويَفُكَّ عُقْدَتَها، وقَدْ تَرَكَّزَتِ العُيونُ



عَلَيْها. دَسَّ يَدَهُ داخِلَها لِيُخْرِجَ عَباءَةً فِضِّيَّةً، عَلَيْها صورَةٌ مَنْقُوشَةٌ بِالذُّهَبِ لِفَتَاةٍ وجَمالُها هُوَ السِّحْرُ بِعَيْنِهِ. ظَلَّ سَيْفُ المُلوكِ يُحَمْلِقُ فيها بِعَيْنَيْنِ جاحِظَتَيْنِ مَبْهورَتَيْنِ بِلا حُدودٍ، وأَبوهُ يُتابِعُهُ؛ ثُمَّ انْتَفَضَ واقِفًا، ومَدَّ ذِراعَهُ في ثَنايا الصُّرَّةِ لَكِنَّهُ لَمْ يَجِدْ شَيْئًا، ثُمَّ جَذَبَ العَباءَةَ الفِضَّيَّةَ مِنْ يَدِ ابْنِهِ وفَتَّشَها جَيِّدًا فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا. تَفَحَّصَ الصّورَةَ الذَّهَبِيَّةَ لِلْفَتاةِ الجَميلَةِ السّاحِرَةِ ثُمَّ ابْتَسَمَ ابْتِسامَةً عَريضَةً وانْفَجَرَ ضاحِكًا في سُخْرِيَةٍ: «لَمْ أَجِدْ دَليلًا أَجْمَلَ مِنْ هَذا لِحُكْم البِلادِ!! ومَنْ تَكُونُ هَذِهِ السّاحِرَةُ الخَلّابَةُ الَّتِي سَتُعَلِّمُ المَلِكَ سَيْفَ المُلوكِ كَيْفَ يَحْكُمُ البِلادَ؟ أَمْ أَنَّها مُجَرَّدُ صورة لِفَتاةٍ وَهُمِيَّةٍ؟!»

تَحامَلَ الشَّيْخُ إِبْراهيمُ عَلَى نَفْسِهِ ونَهَضَ لِيَقُولَ بِالنَّبَراتِ المُرْتَعِشَةِ نَفْسِها: «إِنَّها أَميرَةُ الحُسْنِ والجَمالِ، ابْنَةُ مَلِكِ بابِلَ!»

"وكَيْفَ جَاءَتْكَ هَذِهِ العَبَاءَةُ الفَاخِرَةُ؟ مَنْ قَالَ لَكَ إِنَّ هَذِهِ هِيَ صُورَتُها؟ ولماذا كَانَتْ هَذِهِ الْهَدِيَّةُ لَابْني سَيْفِ الْمُلُوكِ بِالذَّاتِ؟ أَيُمْكِنُ أَنْ تَكُونَ مُؤَامَرَةً خَفِيَّةً أَوْ خَبيثَةً ضِدَّ بِلادِنا؟)

«الأَمْرُ في مُنْتَهي البَساطَةِ يا مَوْلايَ؛ فَلَيسَ هُناكَ أَسْهَلُ مِنْ إِلْقاءِ العَباءَةِ في النّارِ وحَرْقِها في لحَظاتٍ.»

«المُشْكِلَةُ لَيْسَتْ في العَباءَةِ، ولَكِنْ في أَسْئِلَتي حَوْلَها الَّتي لَمْ تُجِبْني عَنْها.»

«لا أَعْرِفُ عَنْها سِوى ما قُلْتُهُ. وكُلُّ ما أَطْلُبُهُ الآنَ هُوَ أَنْ أَعودَ إلى كوخي عَلى النَّهْرِ، فَلَمْ يَعُدْ في العُمْرِ بَقِيَّةٌ.»

نَظَرَ المَلِكُ عاصِمٌ إلى وَزيرِهِ وأَمَرَهُ بِاصْطِحابِ الشَّيْخِ إِبْراهِيمَ إلى كوخِهِ. خَرَجا مَعًا لِيَعودَ إلى جِلْسَتِهِ أَمامَ ابْنِهِ الَّذي تَعَلَّقَتْ عَيْناهُ بِالعَباءَةِ، في حينِ أَخَذَ أَبوهُ يَضْرِبُ كَفَّا لِيَكُفِّ قَدْ ذَهَبَتْ بِعَقْلِ الشَّيخِ بِكَفًّ الشَّيخِ فَائِلًا: «يَبْدُو أَنَّ الشَّيْخُوخَةَ قَدْ ذَهَبَتْ بِعَقْلِ الشَّيخِ

إِبْراهيمَ الطّيّبِ!»

وأَلْقى بِالعَباءَةِ عَلى مِسْنَدِ مَقْعَدِ ابْنِهِ الَّذِي الْتَقَطَها وَجَعَلَ يَتَأَمَّلُ الصَّورَةَ في شَغَفٍ لَمْ يَلْحَظْهُما المَلِكُ عاصِمٌ الَّذي تَساءَلَ: «هَلْ يَظُنُّ هَذا الشَّيْخُ أَنَّ في إِمْكانِ شابِّ تَوَلِّى اليَوْمَ أَمْرَ المَمْلكَةِ أَنْ يَرْتَدِي عَباءَةً عَلَيْها صورَةُ امْراَةٍ؟»

أَجَابَ سَيْفُ المُلُوكِ بِعَيْنَيْنِ حَالِمَتَيْنِ مَبْهُورَتَيْنِ: ﴿إِنَّهَا يَا أَبِي لَيْسَتْ مُجَرَّدَ امْرَأَةٍ! إِنَّهَا أَميرَةُ الحُسْنِ والجَمالِ، وابْنَةُ مَلِكِ بابِلَ!»

«حَتّى لَوْ كَانَتِ الْمَلِكَةَ بَلْقيسَ أَوِ الْمَلِكَةَ سِميراميسَ نَفْسَها. ورُبَّما كَانَتْ هَذِهِ الْعَباءَةُ خُطَّةً خَبِيثَةً مِنْ مَلِكِ بابِلَ لِكَيْ يُوقِعَ بِكَ في غَرامِها وتَتَزَوَّجَها، وبَعْدَ ذَلِكَ يَفْرِضُ سَيْطَرَتَهُ عَلَى مَمْلَكَتِنا، مُسْتَغِلًا في ذَلِكَ حَداثَتَكَ وقِلَةَ خِبْرَتِكَ بِأَحابيلِ السِّياسَةِ وخُدَعِها.»

«ومَنْ قالَ، يا أَبِي، إِنَّني سَأَتَصَرَّفُ مِنْ تِلْقاءِ نَفْسي؟

أَطَالَ اللهُ عُمْرَكَ ومَتَّعَكَ بِالصِّحَّةِ والعَافِيَةِ. سَيَظَلُّ الرَّأْيُ رَأْيَكَ والمَشُورَةُ مَشُورَتَكَ إلى أَنْ تَأْذَنَ لي بِأَنْ أَمْسِكَ بِزِمامِ بَعْضِ الأُمُورِ.»

«جَعَلَكَ اللهُ، يا بُنَيَّ، قُرَّةَ عَيْني.»

«لَكِنْ لا أُخْفي عَلَيْكَ، يا أَبي، أَنَّ الشَّيْخَ إِبْراهيمَ الطَّيِّبَ قَدْ أَشْعَل شَوْقِيَ لمعْرِفَةِ حِكايَةِ أَميرَةِ الحُسْنِ والجَمالِ.»

"يا بُنَيَّ.. مِنَ اليَوْمِ انْتَهَتْ أَيّامُ التَّدْليلِ والبَحْثِ عَنِ الإثارَةِ والتَّشُويقِ، فَأَنْتَ أَمامَكَ مَسْئُوليّاتُ قَوْمِيَّةٌ جَسيمَةٌ لا بُدَّ أَنْ تَتَعَلَّمَ كَيْفَ تَنْهَضُ بِها، فَلَمْ تَعُدْ مَسْئُولاً عَنْ نَفْسِكَ فَحَسْبُ، بَلْ عَنْ كُلِّ رَعايا المَمْلكَةِ.»

«كُنْتُ أَظُنُّ، يَا أَبِي، أَنَّ كُلَّ مَا يَتَمَنَّاهُ الْمَرْءُ يُدْرِكُهُ، خَاصَّةً إِذَا كَانَ مَلِكًا!»

«المَثَلُ الَّذي يَقولُ: «السُّلْطانُ مَنْ كانَ بَعيدًا عَنِ السُّلْطانُ مَنْ كانَ بَعيدًا عَنِ السُّلْطانِ» مَثَلٌ صَحيحٌ تَمامًا، فالإنسانُ العادِيُّ يَسْتَطيعُ

أَنْ يُفَكِّرَ ويُقَرِّرَ ويَتَّخِذَ قَرارَهُ في لَحَظاتٍ، أَمَّا الْمَلِكُ فَيُفَكِّرُ ويَحْسُبُ ويُقَدِّرُ أَلْفَ مَرَّةٍ عِنْدَ الإقْدامِ عَلَى خُطُوةٍ فَيُفَكِّرُ ويَحْسُبُ ويُقَدِّرُ أَلْفَ مَرَّةٍ عِنْدَ الإقْدامِ عَلَى خُطُوةٍ جَديدَةٍ، ورُبَّما أَلْغى قَرارَهُ في اللَّحْظَةِ الأَخيرَةِ.»

ابْتَسَمَ سَيْفُ المُلوكِ وقالَ في حَرَجٍ مُحاوِلًا مُداعَبَةَ أَبِيهِ: «قَبْلَ أَنْ تَنْهَالَ المَسْتُولِيّاتُ الجَسيمَةُ عَلَى رَأْسي، أُبيهِ: «قَبْلَ أَنْ تَنْهَالَ المَسْتُولِيّاتُ الجَسيمَةُ عَلَى رَأْسي، أُريدُ أَنْ أَعْرِفَ سِرَّ هَذِهِ الأَميرَةِ الجَميلَةِ الغامِضَةِ.»

«لَمْ تَعُدْ طِفْلًا يا سَيْفُ حَتّى تَتَشَبَّثَ بِلُعْبَةٍ أَعْجَبَتْكَ!»

«لَقَدْ عَلَّمْتَني الصِّدْقَ والصَّراحَة، يا أبي. وأَعْتَرِفُ أَمامَكَ أَنَّ هَذِهِ الأَميرَةَ خَلَبَتْ لُبِّي ولَمْ أَعُدْ قادِرًا أَنْ أَنْأَى بِعَيْنَيَّ عَنْ صورَتِها الخَلَابَةِ.»

لَمْ يُخْفِ الْمَلِكُ عاصِمٌ رَنَّةَ السُّخْرِيَةِ في كَلِماتِهِ وهو يَقولُ: «هَلْ وَقَعْتَ في غَرامِ صورةٍ مَرْسومَةٍ عَلى عَباءَةٍ؟» يقولُ: «هَلْ وَقَعْتَ في غَرامِ صورةٍ مَرْسومَةٍ عَلى عَباءَةٍ؟» «ولِماذا لا أرى صاحِبَتَها بِلَحْمِها وشَحْمِها؟»

نَهَضَ المَلِكُ عاصِمٌ في ضيقٍ وشَرَعَ في مُغادَرَةِ البَهْوِ قَائِلًا: «لَنْ أَتَناقشَ في هَذا اللَّغْوِ مَرَّةً أُخْرى.»

ثُمَّ خَرَجَ في حينِ كَانَ سَاعِدٌ يُتَابِعُ مَا يَدُورُ في حَرَجِ بِالِغِ أَلْزَمَهُ الصَّمْتَ في حَضْرَةِ المَلِكِ عاصِم، لَكَنَّهُ خَرَجَ مِنْ حَرَجِهِ عَلَى صَوْتِ سَيْفِ المُلوكِ وكَأَنَّهُ يُناجي نَفْسَهُ في تَسَاؤُلٍ مُمِضٍ (مُوجِع): «كَيْفَ أَكُونُ مَلِكًا وأَعْجِزُ عَنْ تَحقيقِ رَغْبَةٍ بِهَذِهِ البَسَاطَةِ؟»

(٤)

انْقَلَبَتِ الحالُ في القَصْرِ المَلكِيِّ رَأْسًا على عَقِبِ. لَمْ يُصَدِّقِ المُلوكِ. كَانَ يَظُنُ المَلِكُ عاصِمٌ ما جَرى لا بْنِهِ سَيْفِ المُلوكِ. كانَ يَظُنُ في بادِئِ الأَمْرِ أَنَّ المَسْأَلَةَ مُجَرَّدُ إِعْجابِ كَانَ يَظُنُ فَي بادِئِ الأَمْرِ أَنَّ المَسْأَلَةَ مُجَرَّدُ أَعْجابِ شَابِّ يافِع بِصورةِ فَتاةٍ جَميلَةٍ. وبَعْدَ أَنْ عَبَرَ عَنْ رَغْبَتِهِ شَابِّ يافِع بِصورةٍ فَتاةٍ جَميلَةٍ. وبَعْدَ أَنْ عَبَرَ عَنْ رَغْبَتِهِ في أَنْ يَرى الفَتاة رَأْيَ العَيْنِ، ظَنَّ الأَبُ أَنَّها مُجَرَّدُ نَزْوَةٍ طارِئَةٍ لا تَلْبَثُ أَنْ تَزولَ، لَكِنَّهُ لَمْ يَتَصَوَّرُ قَطُّ أَنْ تَتَحوَّلَ المَسْأَلَةُ إلى مَأْساةٍ تَكادُ تَقْضي عَلى ابْنِهِ اللّذي وَضَعَ فيهِ المَسْأَلَةُ إلى مَأْساةٍ تَكادُ تَقْضي عَلى ابْنِهِ اللّذي وَضَعَ فيهِ

كُلَّ أَمَلِهِ في الحَياةِ: مُنْذُ ميلادِهِ الَّذي بَشَّرَهُمْ بِهِ الشَّيْخُ إِبْراهيمُ الطَّيِّبُ، والَّذي كانَ بِمَثابَةِ مُعْجِزَةٍ وَقَعَتْ بَعْدَ أَنْ بَلَغَ مِنَ العُمْرِ أَرْذَلَهُ. لَكِنِ الشَّيْخُ إِبْراهيمُ نَفْسُهُ هُو الَّذي وَضَعَ الشُّمَّ في العَسَلِ بِتِلْكَ العَباءَةِ المَشْئومَةِ العامِضَةِ المُريبَةِ التي أصابَتِ ابْنَهُ بِالجُنونِ. وعِنْدَما بَعَثَ إِلَيْهِ المُريبَةِ التي أصابَتِ ابْنَهُ بِالجُنونِ. وعِنْدَما بَعَثَ إِلَيْهِ بَوْزيرِهِ فارسٍ لَعَلَّهُ يَعْرِفُ حَقيقَتها فَتَنْجَليَ أَسْرارُها، كانَ الشَّيْخُ قَدْ فارَقَ الحَياةَ في كوخِهِ المُطِلِّ عَلَى النَّهْرِ. وظَلَّتُ مَعْلُوماتُهُمْ مَقْصورَةً عَلَى أَنَّ الصّورَةَ هِيَ لأَميرَةِ الحُسْنِ والجَمالِ ابْنَةِ مَلِكِ بابلَ.

غُموضٌ ما بَعْدَهُ غُموضٌ، وكانَ يُمْكِنُ أَنْ يَمُرَّ الأَمْرُ بِسَلامٍ كَأَنَّهُ زَوْبَعَةٌ في فِنْجانِ، لَوْ عادَتِ الأَمورُ الأَمْرُ بِسَلامٍ كَأَنَّهُ زَوْبَعَةٌ في فِنْجانِ، لَوْ عادَتِ الأَمورُ الأَمْرِيةِ الأُولِي. لَكِنِ البَوادِرُ البَشِعَةُ لِلْمِحنَةِ بَدَتْ بِوَجْهِها القَبيحِ في الأُفْقِ عِنْدَما أَصَرَّ سَيْفُ المُلوكِ عَلى السَّفْرِ إلى بابِلَ لِطلَبِ يَدِ أَميرَةِ الحُسْنِ والجَمالِ مِنْ السَّفْرِ إلى بابِلَ لِطلَبِ يَدِ أَميرَةِ الحُسْنِ والجَمالِ مِنْ أَبيها مَلِكِ بابِلَ في البِدايَةِ اسْتَهْجَنَ المَلِكُ عاصِمٌ هَذَا أَبيها مَلِكِ بابِلَ. في البِدايَةِ اسْتَهْجَنَ المَلِكُ عاصِمٌ هَذَا

الطَّيْشَ وأَصَرَّ عَلَى التَّصَدِّي لِهَذِهِ النَّزْوَةِ الخَرْقاءِ حَتَى تَنْقَشِعَ. فَلَيْسَ مِنَ المَعْقولِ أَنْ يَتْرُكَ مَلِكُ شُئونَ مَمْلَكَتِهِ بَخْتًا عَنْ فَتَاةٍ لا يَعْرِفُ عَنْهَا شَيْئًا، ومَعَ ذَلِكَ يَتَوَهَّمُ أَنَّهُ وَقَعَ في حُبِّهًا حَتَى أُمِّ رَأْسِهِ.

قَدَّمَ الْمَلِكُ عاصِمٌ لا بْنِهِ عَشَراتٍ مِنْ جَميلاتِ أَميراتِ البَيْتِ المالِكِ، لَعَلَّ إحْداهُنَّ تَنْشُلُهُ مِنْ هاوِيةِ هَذِهِ الْحَماقَةِ، لَكِنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَعْبَأُ حَتّى بِرَفْعِ عَيْنَيْهِ لِتَحِيَّتِهِنَّ. ثُمَّ الْحَماقَةِ، لَكِنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَعْبَأُ حَتّى بِرَفْعِ عَيْنَيْهِ لِتَحِيَّتِهِنَّ. ثُمَّ اعْتَزَلَ الْعالَمَ تَمامًا في جَناحِهِ بِالقَصْرِ، لا يَرى ولا يُكلِّمُ أَحَدًا سِوى الجارِيةِ الجَميلَةِ مَوْجانَةَ الَّتِي لَوْلاها ما عَرَفَ أَحَدًا سِوى الجارِيةِ الجَميلَةِ مَوْجانَةَ الَّتِي لَوْلاها ما عَرَفَ المَلِكُ عاصِمٌ شَيْئًا عَنِ ابْنِهِ الَّذِي تَفاقَمَتْ حالَتُهُ لَدَرَجَةِ البَكاءِ لَيْلَ نَهارَ، وكادَ يَمْتَنِعُ عَنِ الطَّعامِ لَوْلا إِلْحاحُ مَوْجانَةَ اللَّهِ الْذِي تَناوُلِ ما يَقِيمُ أَوَدَهُ (صُلْبَهُ).

كانَ المَلِكُ عاصِمٌ يَتَلَقّى مِنْ مَرْجانَةً كُلَّ صَباحٍ أَنْباءَ الْنَهِ. ولَوْلا مَرْجانَةُ الجارِيةُ الجَميلَةُ النَّقِيَّةُ الَّتي رَعَتْهُ بِكُلِّ مشاعِرِ الأُمومَةِ بِرَغْمِ أَنَّها تَصْغُرُهُ بِعامٍ ونِصفِ العامِ، ما

عَرَفَ كَيْفَ يَتَعَامَلُ مَعَ ابْنِهِ. فَقَدْ أَصْبَحَتْ في نَظرِهِ مَلاكًا أَرْسَلَهُ اللهُ لِرِعَايَةِ ابْنِهِ في مِحْنَتِهِ الَّتِي لا يَعْرفُ مَتَى أَوْ كَيْفَ يَخْرُجُ مِنْها، لِذَلِكَ قَرَّرَ أَن يَسْتَنيرَ بِرَأْيِها الَّذي لَمْ يَطْلُبْهُ مِنْها مِنْ قَبْل.

فوجِئَ بِهَا مُتَرَدِّدَةً في البَوْحِ بِما في قَلْبِهَا، لَكِنَّهُ عِنْدَما أَذِنَ لَهَا وشَجَّعَهَا، صَارَحَتُهُ بِأَنَّ سَيْفَ المُلُوكِ قَدْ بَلَغَ مِنَ النَّحَافَةِ وَالذَّبُولِ وَالضَّعْفِ دَرَجَةً تُنْبِئُ بِاحْتمالاتٍ كَثِيبَةٍ ومُحْيفَةٍ. وقَدْ فَعَلَتْ مَعَهُ المُسْتَحيلَ لَكَيْ يُخَفِّفَ مِنْ وَطأَةِ الكَابوسِ الَّتِي يَهْوِي تَحْتَهَا، لَكِنَّ كُلَّ مُحاوَلاتِها باءَتْ الكَابوسِ الَّتِي يَهْوِي تَحْتَهَا، لَكِنَّ كُلَّ مُحاوَلاتِها باءَتْ بالفَشَلِ لِدَرَجَةِ أَنَّها في الأَيّامِ الأَخيرَةِ أَصْبَحَتْ تُؤْمِنُ بأَنَّ الحَلَ الوَحيدَ الَّذي قَدْ يُخْرِجُهُ مِنْ مِحْتَةِ أَنْ يُقابِلَ هَذِهِ الأَميرَةَ قَبْلَ فَواتِ الأَوانِ.

ضاعَفَتْ كَلِماتُ مَرْجانَةَ الصَّريحَةُ مِنْ مَخاوِفِ المَلِكِ عاصِم عَلى مَصيرِ ابْنِهِ، وشَرعَ في التَّراجُع عَنْ المَلِكِ عاصِم عَلى مَصيرِ ابْنِهِ، وشَرعَ في التَّراجُع عَنْ إصرارِهِ الَّذي كادَ يُؤدي إلى نَتيجَةٍ عَكْسِ الَّتي يَتَمَنّاها

تَمامًا، وبِرَغْمِ أَنَّهُ تَوَجَّسَ خيفَةً مِنْ قيامِ ابْنِهِ بِرِحْلَةٍ لا بُدَّ أَنْ يُمامًا، وبِرَغْمِ أَنَّهُ تَوَجَّسَ خيفَةً مِنْ قيامِ ابْنِهِ بِرِحْلَةٍ لا بُدَّ أَنْ تُهَدِّدَ حَياتَهُ، يُقابِلَ فيها المَخاطِرَ والأَهْوالَ الَّتِي يُمْكِنُ أَنْ تُهَدِّدَ حَياتَهُ، لَكِنْ ما دامَتِ الأَزْمَةُ بَلَغَتْ هَذا الحَدَّ مِنَ الخُطورَةِ، فَلابُدَّ لِكِنْ ما دامَتِ الأَزْمَةُ بَلَغَتْ هَذا الحَدَّ مِنَ الخُطورَةِ، فَلابُدً مِنْ مُواجَهَتِها والتَّعامُلِ مَعَها بِجُرْأَةٍ بَدَلًا مِنْ تَجاهُلها وتَجَنَّبها.

ولأُوَّلِ مَرَّةٍ مُنْذُ مَرَضِ سَيْفِ المُلوكِ، وجَدَ المَلِكُ عاصِمٌ في نَفْسِهِ الجُرْأَة عَلَى مُواجَهَةِ ابْنِهِ الَّذي صَدَمَهُ هُزالُهُ ومَرَضُهُ عنْدُما رآهُ، لَكِنَّهُ تَماسَكَ وناقَشَ مَعَهُ المَوْضوعَ مِنْ كُلِّ جَوانِبِهِ واحْتِمالاتِهِ، ثُمَّ أَنْهى حَديثَهُ قائِلًا كَمُحاوَلَةٍ مِنْ كُلِّ جَوانِبِهِ واحْتِمالاتِهِ، ثُمَّ أَنْهى حَديثَهُ قائِلًا كَمُحاوَلَةٍ مَنْ كُلِّ جَوانِبِهِ واحْتِمالاتِهِ، ثُمَّ أَنْهى حَديثَهُ قائِلًا كَمُحاوَلَةٍ أَخيرَةٍ: «يا ولَدِي، قُمْ في هَذِهِ السّاعَةِ، وارْكَبْ إلى الصَّيْدِ والقَنْصِ واللَّعِبِ في المَيْدانِ، ومَتِّعْ نَفْسَكَ بِالطَّعامِ والشَّرابِ، واصْرِفِ الهمَّ والغَمَّ عَنْ قَلْبِكَ. يا وَلَدي، ابْقَ والشَّرابِ، واصْرِفِ الهمَّ والغَمَّ عَنْ قَلْبِكَ. يا وَلَدي، ابْقَ عَلَى كُرْسِيِّ مَمْلَكَةِ بابِلَ وأَبْحَثُ عَنْ قَلْبِكَ. يا وَلَدي، ابْقَ عَلَى كُرْسِيِّ مَمْلَكَةِ بابِلَ وأَبْحَثُ هَذَا الأَمْرَ بنَفْسى.»

أَجابَ سَيْفُ المُلوكِ وبَوادِرُ الحُمْرَةِ تَعودُ إلى وَجْهِهِ:

"يا أبي، إِنَّ الأَمْرَ مُتَعلِّقٌ بي، وما يَقْدِرُ أَحَدٌ أَنْ يُفَتِّشَ عَنْهُ مِثْلي. والأَفْضَلُ أَنْ أُسافِرَ وأَتَغَرَّبَ مُدَّةً مِنَ الزَّمانِ، فإذا وَجَدْتُ حَبيبَتي تَمَّ المُرادُ.»

«وإذا لَمْ تَجِدها؟»

«لا تَخَفْ، يا أَبِي، فَأَنَا لَمْ أَفْقِدْ عَقْلِيَ بَعْدُ. إِذَا لَمْ أَجِدْهَا يَكُونُ فِي السَّفَرِ انْشِراحُ صَدْرِي وخاطِري، ومَعْرِفَتي بِكُونُ فِي السَّفَرِ انْشِراحُ صَدْري وخاطِري، ومَعْرِفَتي بِأَحْوالِ الدُّنْيَا، لَيْسَ خارِجَ القَصْرِ والبُسْتانِ والنَّهْرِ فَحَسْبُ، بَلْ خارِجَ المَمْلَكَةِ نَفْسِها.»

سَعِدَ المَلِكُ عاصِمٌ بِهَذَا الْكَلامِ الَّذِي أَعادَ بَعْضًا مِنْ ثِقَتِهِ في ابْنِهِ، وأَمَرَ في الحالِ بإِحْضارِ كُلِّ تاجِرٍ في المَدينَةِ، وكُلِّ عَريبٍ فيها، وكُلِّ سائِح في البِلادِ، في المَدينَةِ، وكُلِّ عَريبٍ فيها، وكُلِّ سائِح في البِلادِ، لِيَسْأَلَهُمْ عَنِ الطَّريقِ إلى بابِلَ، فَأَجابِوا أَنَّهُمْ سَمِعوا عَنْ الكَنَّهُمْ لَمْ يَبْلُغُوها لِبُعْدِها عَنْ بِلادِهِم. فَعادَتِ عَنْها لَكِنَّهُمْ لَمْ يَبْلُغُوها لِبُعْدِها عَنْ بِلادِهِم، فَعادَتِ المَحاوِفُ والهَواجِسُ لِتَنْهَشَ قَلْبَ المَلِكِ عاصِم عَلى المَدي كُتِبَ عَلَيْهِ أَنْ يَقُومَ بِرِحْلَةٍ بَعِيدَةٍ وخَطيرَةٍ بِدافعِ الْبِيهِ الَّذِي كُتِبَ عَلَيْهِ أَنْ يَقُومَ بِرِحْلَةٍ بَعِيدَةٍ وخَطيرَةٍ بِدافعِ الْبِيهِ الَّذِي كُتِبَ عَلَيْهِ أَنْ يَقُومَ بِرِحْلَةٍ بَعِيدَةٍ وخَطيرَةٍ بِدافعِ

لا ضَرورَةَ لَهُ ولا مَعْنى. لَكِنَّ بَعْضًا مِنَ السَّكينَةِ عادَ إلى قَلْبِهِ المُضْطَرِبِ عِنْدَما جاءَهُ أَحَدُ قادَةِ القَوافِلِ التِّجارِيَّةِ لَيُقَدِّمَ لَهُ خِبْرَتَهُ في السَّفَرِ إلى بابِلَ الَّتي زارَها مَرَّةً واحِدَةً لَكِنَّهُ لا يَزالُ يَتَذَكَّرُ الطَّريقَ إلَيْها.

سَأَلَهُ المَلِكُ عاصِمٌ بِقَلَقٍ: «وكَمْ تَسْتَغْرِقُ هَذِهِ الرِّحْلَةُ في الذَّهابِ والإِيابِ بِسَلامَةِ اللهِ؟»

«لَيْسَ أَقَلَّ مِنْ ثَلاثَةِ أَعُوامٍ إِذَا كَانَ التَّوْفِيقُ حَلَيْهَنَا.» الْتَزَمَ المَلِكُ عاصِمُ الصَّمْتَ تَحْتَ وَطْأَةِ تَسَاؤُلاتٍ تَنْهَشُهُ عَنْ مَدى احْتِمالِ ابْنِهِ المُرَفَّةِ والمُدَلَّلِ لِرِحْلَةٍ شَاقَّةٍ وخَطيرَةٍ بِهَذَا الشَّكْلِ، ويَخوضُ فيها أَهُوالَ البَحْرِ والصَّحْراءِ، وهُو الَّذي اعْتادَ حَياةَ الحَريرِ والذَّهَبِ والمَرْمَرِ وأَطايبَ الطَّعامِ، لَكِنَّهُ سَرْعانَ ما سَلَّمَ أَمْرَهُ للهِ والمَرْمَرِ وأطايبَ الطَّعامِ، لَكِنَّهُ سَرْعانَ ما سَلَّمَ أَمْرَهُ للهِ النَّذي قَيَّضَ لا بْنِهِ الشَّيْخَ مُعينَ الدّينِ هَذَا الرَّحَالَةَ الخَبيرَ بِتَفَاصِيلِ الطَّريقِ، كَيْ يَصْحَبَهُ في رِحْلَتِهِ الَّتي كُتِبَتْ عَلَيْهِ، بَتَفَاصِيلِ الطَّريقِ، كَيْ يَصْحَبَهُ في رِحْلَتِهِ الَّتي كُتِبَتْ عَلَيْهِ، حَتَّى يَعُودَ مِنْها بِسَلامَةِ اللهِ.

جَهَّزَ المَلِكُ عاصِمٌ لسَيْفِ المُلوكِ قافِلَةً ضَخْمَةً مُكَوَّنَةً مِنْ أَلْفِ مَمْلُوكٍ غَيْرِ الأَتْباعِ. أَمّا الصَّفْوَةُ المُحيطَةُ بِهِ فَكَانَ فِي مُقَدِّمَتِها صَديقُ عُمْرِهِ ساعِدٌ الَّذي تَرَكَ الوزارَةَ لأَبيهِ للجِينِ عَوْدَتِهِ مِثْلَما فَعَلَ سَيْفُ المُلوكِ بِتَرْكِهِ المَمْلَكةِ لأَبيهِ.

أمّا جارِيتُهُ مَرْجانَةُ فَقَدْ أَعْلَنَتْ أَمامَ المَلِكِ عاصِم أَنّها نَذَرَتْ حَياتَها فِداءً لِمَليكِها سَيْفِ المُلوكِ، وبِرَغْمِ أَنّ القافِلَة كُلّها مِنَ الرِّجالِ، وهِيَ الفَتاةُ الوَحيدَةُ وسَطَهُمْ، القافِلَة كُلّها مِنَ الرِّجالِ، وهِيَ الفَتاةُ الوَحيدَةُ وسَطَهُمْ، فإنّها لَنْ تَثُرُكَ سَيِّدَها الَّذي لَمْ تُفارِقُهُ يَوْمًا واحِدًا مُنْذُ أَنِ الشَيراها أَبوهُ المَلِكُ وهِيَ طِفْلَةٌ في آخِرِ سوقِ لِلْجَواري أَقيمَتْ في مَيْدانِ القَصْرِ المَلكِيِّ، وكانَتْ آخِرَ سوقِ اللَّموقِ اللَّهُ عَلَى قَيْدِ الحَياةِ، الأَنْهُ يُؤْمِنُ أَنَّهُ لا عُبودِيَّةَ إلّا للهِ وَحْدَهُ اللَّهِ عَلَى قَيْدِ الحَياةِ، الأَنَّهُ يُؤْمِنُ أَنَّهُ لا عُبودِيَّةَ إلّا للهِ وَحْدَهُ اللَّهُ وَحْدَهُ وَتَعالَى.

أمّا الرَّحالَةُ مُعينُ الدِّينِ فكانَ سَعيدًا بِهَذِهِ الصُّحْبَةِ الْجَميلَةِ والمُثيرَةِ، فَهُو لَمْ يَقُمْ بِرِحْلَةٍ مِثْلِها مُنْذُ أَمَدٍ بَعيدٍ، الجَميلَةِ والمُثيرَةِ، فَهُو لَمْ يَقُمْ بِرِحْلَةٍ مِثْلِها مُنْذُ أَمَدٍ بَعيدٍ، بِرَغْمِ الرِّحْلاتِ العَديدَةِ الَّتي جابَ فيها الأَرْضَ شَرْقًا وغَرْبًا. كَما أَنَّهُ اسْتَبْشَرَ بِوَجْهِ مَرْجانَةَ الَّذي لَمْ يَرَ مَثيلًا لَهُ في جَمالِهِ وسِحْرِهِ. وتَساءَلَ معينُ الدينِ في نَفْسِهِ عَنْ سَيْفِ المُلوكِ الَّذي مَنَحَهُ اللهُ كُلَّ هَذا السِّحْرِ والجَمالِ ومَعَ ذَلِكَ تَهْفُو نَفْسُهُ لِصورَةِ فَتاةٍ يُمْكِنُ أَنْ يَجِدَها مُجَرَّدَ وَهُم أَوْ أُكْذُوبَةٍ. هَذا إذا وَجَدَها عَلَى الإطْلاقِ!

غَرِقَ المَلِكُ عاصِمٌ بَيْنَ طَيّاتِ الكَآبَةِ وأَمُواجِ الحُزْنِ وهُو يُتابِعُ خُطُواتِ الإعدادِ لِلرِّحْلَةِ تُقَرِّبُ مِنْهُ لَحَظاتِ السَوداعِ. وتَذَكَّرَ جُمْلَةً كَانَ الشَّيْخُ إِبْراهيمُ الطَّيِّبُ قَدْ قالَها يَوْمَ مي لادِ ابْنِهِ، لَكِنَّ فَرْحَتَهُ الغامِرَةَ أَنْسَتُهُ إِيّاها. وها هُوَ ذا صَوْتُ الشَّيْخِ يَعودُ بَعْدَ عِشْرِينَ عامًا ويَرِنُّ في أَذْنَيْهِ ذَا صَوْتُ الشَّيْخِ يَعودُ بَعْدَ عِشْرِينَ عامًا ويَرِنُّ في أَذْنَيْهِ كَرَجْعِ الصَّدى أَوْ هَمْسِ القَدَرِ: «إِنَّ ابْنَكَ هَذا سَتَجْري كَرَجْعِ الصَّدى أَوْ هَمْسِ القَدَرِ: «إِنَّ ابْنَكَ هَذا سَتَجْري

عَلَيْهِ شَدائِدُ الدُّنْيا، ولَيْسَ لَنا حيلَةٌ إلّا الصَّبْرَ حَتّى يُفَرِّجَ اللهُ عَنْهُ الكَرْبَ الَّذي يُصيبُهُ!»

كانَ المَلِكُ عاصِمٌ في غَمْرَةِ نَشْوَتِهِ بِميلادِ ابْنِهِ، قَدْ أَخَذَ هَذِهِ الْكَلِماتِ عَلَى مَحْمَلِ عامِّ يَنْطَبِقُ عَلَى البَشَرِ أَجْمَعينَ، لَكِنَّهُ لَمْ يَظُنَّ أَنَّ ابْنَهُ وَحيدَهُ كَانَ المَقْصودَ بِها. كَمْ طارَدَهُ الشَّيْخُ إِبْراهيمُ في أَحْلامِهِ أَوْ كُوابيسِهِ كُلَّما أَوْشَكَتْ الشَّيْخُ إِبْراهيمُ في أَحْلامِهِ أَوْ كُوابيسِهِ كُلَّما أَوْشَكَتْ إِجْراءاتُ السَّفْرِ أَنْ تَنْتَهِيَ! ولِكَيْ يَهْرُبَ مِنْ أَشْباحِ أَفكارِهِ السَّوْداءِ بِقَدْرِ الإمْكانِ، انْهَمَكَ بِدَوْرِهِ في إِتْمامِ هَذِهِ الشَّوْداءِ بِقَدْرِ الإمْكانِ، انْهَمَكَ بِدَوْرِهِ في إِتْمامِ هَذِهِ الإِجْراءاتِ ما دامَ لَمْ يَعُدْ هُناكَ مَفَرُّ مِنَ الرَّحيل.

مَنَحَ ابْنَهُ أَمُوالًا طَائِلَةً وكُلَّ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنْ أَسْلِحَةٍ لِلدِّفَاعِ عَنْ نَفْسِهِ، كَمَا أَغْدَقَ العَطَاءَ عَلَى مُعينِ الدِّينِ الَّذِي اللَّذِي اللَّهِ قَدْ أَرْسَلَهُ حَتَّى لا يَضِلَّ ابْنَهُ الطَّرِيقَ إلى بابِلَ، ولِذَلِكَ تَعَلَّقَ قَلْبُهُ بِهِ واعْتَبَرَ ابْنَهُ أَمَانَةً في يَدَيْهِ.

ولمّا تَمَّ شَحْنُ القافِلَةِ بِالماءِ والزّادِ والسِّلاحِ والحَرَسِ،

احْتَضَنَ المَلِكُ عاصِمٌ ابْنَهُ سَيْفَ المُلوكِ قائلًا:

«سافِرْ، يا وَلَدي، في خَيْرٍ وعافِيَةٍ وسَلامَةٍ، وقَدِ اسْتَوْدَعْتُكَ عِنْدَ مَنْ لا تَضيعُ عِنْدَهُ الوَدائِعُ.»

كَذَلِكَ فَعَلَ الوَزيرُ فارِسٌ مَعَ ابْنِهِ ساعِدٍ، وإنِ اسْتَطاعَ أَنْ يَكْتُمَ فِي قَلْبِهِ سَخَطَهُ عَلَى سَيْفِ المُلوكِ الَّذِي تَجَلَّى حُمْقُهُ في حُبِّ وَهُم سَخيفٍ لا مَعْنى لَهُ، ووَرَّطَ مَعَهُ ابْنَهُ ساعِدًا في رِحْلَةٍ قَدْ تَكُونُ بِلا عَوْدَةٍ. فَلَمْ يَكُنْ في اسْتِطاعَتِهِ أَنْ يَمْنَعَ ابْنَهُ مِنَ السَّفَرِ، وهُوَ الَّذي كانَ أَكْثَرَ مِنْ أَخ لِسَيْفِ المُلوكِ ابْنِ مَليكِهِ الذي لَمْ يَبْخَـلْ عَلَيْهِ بِمَنْصِبِ أَوْ بِثَرْوَةٍ، لَكِنَّهُ لَمْ يُلْقِ بِاللَّوْمِ عَلَى عاتِقِ الشَّيْخِ إِبراهِيمَ كَما فَعَلَ المَلِكُ عاصِمٌ؛ إِذْ كَانَ مِنَ المُمْكِنِ أَنْ يَحْتَفِظَ سَيْفُ المُلوكِ بِالعَباءَةِ في خِزانَتهِ كَتَذْكارٍ مِنْ هَذَا الشَّـيْخِ المُبارَكِ، وألَّا يَنْغَمِسَ حَتَّى أَذْنَيْهِ فِي دُوَّامَةِ هَذِهِ الحَماقَةِ الَّتِي تُثيرُ السُّخْرِيَةَ، والَّتِي لا يَجْدُرُ بِمَلِكِ البِلادِ المَسْئولِ عَنْ كُلِّ رَعاياهُ أَنْ يَرْتَكِبَها بِهَذِهِ

السَّذاجَةِ.

تَحَرَّكَتِ القافِلَةُ وسَيْفُ المُلوكِ يُلوِّحُ مِنْ عَرَبَتِهِ الذَّهَبِيَّةِ لَا لَّذِي انْهَمَرَتِ الدُّموعُ عَلَى خَدَّيْهِ ولِحْيَتِهِ، وكَذَلِكَ لاَبيهِ الَّذي انْهَمَرَتِ الدُّموعُ عَلَى خَدَّيْهِ ولِحْيَتِهِ، وكَذَلِكَ ساعِدٌ الَّذي تَماسَكَ بِكُلِّ جَوارِحِهِ وهُوَ يَرى أَباهُ يُلَوِّحُ بِإِدراعِ مُرْتَعِشَةٍ.

وظلَّتِ القافلَةُ في طَريقِها حَتَّى أَسُوارِ الْمَدينَةِ لِتَخْرُجَ مِنْ بَوَّابَتِها الْكُبْرِى الَّتِي فُتِحَتْ لَها عَلى مِصْراعَيْها. ولَمْ مِنْ بَوَّابَتِها الْكُبْرِى الَّتِي فُتِحَتْ لَها عَلى مِصْراعَيْها. ولَمْ يَشْرَعِ الْمَلِكُ عاصِمٌ والوزيرُ فارِسٌ في العَوْدَةِ إلى القَصْرِ يَشْرَعِ الْمَلِكُ عاصِمٌ والوزيرُ فارِسٌ في العَوْدَةِ إلى القَصْرِ إلا بَعْدَ أَنْ تَمَّ إغْلاقُ البَوّابَةِ مَرَّةً أُخْرى، وهُما يَمْسَحانِ دُمُوعَهُما.

(7)

سارَتِ القافِلَةُ عَبْرَ وِهادِ الصَّحْراءِ المَهيبَةِ، وبِحِذاءِ جِبالِها الشَّمّاءِ النَّي تُطاوِلُ السَّماءَ. وكانَتْ طُيورُ الْعُقابِ جَبالِها الشَّمّاءِ الَّتي تُطاوِلُ السَّماءَ. وكانَتْ طُيورُ الْعُقابِ تَطير حَوْلَها عِنْدَما تَخْتَرِقُ الوُدْيانَ العامِرَةَ بِالآبارِ والنَّخيلِ

حَيْثُ يَعِيشُ البَدُوُ الرُّحَّلِ بِقُطْعانِهِمُ الَّتِي تَرْعِي الكَلاَّ.

اسْتَراحَ سَيْفُ المُلوكِ لِمَنْظَرِ الخِرافِ الوَديعَةِ النَّاعِسَةِ حَوْلَ الآبارِ عِنْدَما ضَرَبَتِ القافِلَةُ خِيامَها بَيْنَ النَّخيلِ في ثاني مَحَطَّةٍ للاسْتِراحَةِ قَبْلَ المَرْحَلَةِ الأَخيرَةِ لِعُبورِ الخَليج.

لَقَدْ تَعِبَتْ عَيْناهُ مِنْ صُفْرَةِ الصَّحْراءِ الَّتِي لا تَنْتَهِي طَوالَ النَّهارِ، وفي اللَّيْل تَتَحَوَّلُ التِّلالُ والجِبالُ إلى مَرَدَةٍ داكِنَةٍ أَوْ سَوْداءَ بِلا حَراكٍ، لَكِنَّها تُوحي بِأَنَّها موشِكَةٌ عَلى الانْقِضاضِ لابْتِلاعِ المَخْلوقاتِ الَّتِي تَمُرُّ عِنْدَ سُفوحِها. ولأُوَّلِ مَرَّةٍ يَشْعُرُ سَيْفُ المُلوكِ بِمَدى ضَآلَةِ الإنسانِ في مُواجَهَةِ جَبَروتِ الطَّبيعَةِ الَّذي لَمْ يَرَ مِنْهُ شَيْئًا حَتَّى الآنَ، عَلَى حَدِّ قَوْلِ الشَّيْخِ مُعِينِ الدِّينِ الَّذِي حَكَى لَهُ عَنْ هَوْلِ عَواصِفِ الرِّمالِ الَّتِي تَضْرِبُ العُيونَ، وتَسُدُّ الأُنوفَ والآذانَ، فَتَتَعَذَّرُ الرُّؤْيَةُ، وتَتَشَتَّتُ الأَصْواتُ، ويَتَحَوَّلُ الإنسانُ إلى ذَرَّةٍ مِنَ الرِّمالِ. ضُرِبَتِ الخَيْمَةُ الكَبيرَةُ وَسُطَ الخِيامِ الصَّغيرَةِ حَوْلَ الآبارِ، وجَلَسَ سَيْفُ المُلوكِ في الصَّدارَةِ يَتَناوَلُ كوبًا مِنَ اللَّبَنِ وبَعْضَ حَبّاتِ التَّمْرِ الَّتِي وَضَعَتْها مَرْجانَةُ أَمامَهُ عَلى اللَّبَنِ وبَعْضَ حَبّاتِ التَّمْرِ الَّتِي وَضَعَتْها مَرْجانَةُ أَمامَهُ عَلى طَبَقٍ مِنْ فِضَةٍ، ثُمَّ جَلَسَتْ في رُكْنٍ قَصِيٍّ رَهْنَ إِشارَتِهِ. لَمْ يُصَدِّقُ مُعينُ الدينِ مَدى رِعايتِها لَهُ وحُنُوِّها عَلَيْهِ كَأُمُّ لَمْ يُصَدِّفُ مُعينُ الدينِ مَدى رِعايتِها لَهُ وحُنُوِّها عَلَيْهِ كَأُمُّ تَحْتَضِنُ طِفْلَها بِرَغْمِ أَنَّها تَصْغُرُهُ سِنَّا.

كَانَ سَيْفُ المُلوكِ مُدَلَّلًا مِنَ النَّوعِ الَّذي يَظُنُّ أَنَّ كُلَّ



النّاسِ تَحْتَ إِمْرَتِهِ ورَهْنَ إشارَتِهِ وَ فَمُنْ لَهُ بِدايَةِ الرِّحْلَةِ ، لَمْ يَطْرَأُ عَلَى بالِهِ أَنْ يَشْكُر ساعدًا الَّذِي تَحَمَّلَ مِنْ أَجْلِهِ كُلَّ هَذِهِ المَشاقِّ والمَخاطِرِ الَّتِي لَيْسَ لَهُ فيها ناقَةٌ ولا جَمَلُ ، هَذِهِ المَشاقِّ والمَخاطِرِ الَّتِي لَيْسَ لَهُ فيها ناقَةٌ ولا جَمَلُ ، وكَأَنَّ ذَلِكَ واجِبٌ وَطَنِيُّ أَوْ قَوْمِيٌ أَوْ تاريخِيٌّ يَتَحَتَّمُ عَلَيْهِ القِيامُ بِهِ ، وهُما اللَّذان تَركا مَستولِيّاتِ المَمْلكةِ عَلَيْهِ القِيامُ بِهِ ، وهُما اللَّذان تَركا مَستولِيّاتِ المَمْلكةِ التي سَعِدَتْ بِهِما كَمَلِكِ وكوزيرِ يَجْلِسانِ عَلَى قِمَّتِها . التَّي سَعِدَتْ بِهِما كَمَلِكِ وكوزيرِ يَجْلِسانِ عَلَى قِمَّتِها . فَمَهُما يُقَلُ في هَذِهِ الرِّحْلَةِ المَلكِيَّةِ ، فإنَّ مُعِينَ الدِّينِ لَمْ فَمَهُما يُقَلُ في عَبْثٍ صِبْيانِيٍّ ، ولَوْ لا المُكافَأَةُ المُجْزِيَةُ الَّتِي يَر فيها سِوى عَبَثٍ صِبْيانِيٍّ ، ولَوْ لا المُكافَأَةُ المُجْزِيَةُ الَّتِي يَرَ فيها سِوى عَبَثٍ صِبْيانِيٍّ ، ولَوْ لا المُكافَأَةُ المُجْزِيَةُ الَّتِي يَر فيها سِوى عَبَثٍ صِبْيانِيٍّ ، ولَوْ لا المُكافَأَةُ المُجْزِيَةُ الَّتِي



مَنَحَها المَلِكُ عاصِمٌ لَهُ، ولَوْلا الإِصْرارُ المَجْنونُ لابْنِهِ عَلَى القِيامِ بِهَذِهِ الرِّحْلَةِ، لَكَانَ قَدْ وَضَعَ في سَبيلِها كُلَّ الأَسْبابِ الَّتِي تَعوقُها.

زَأَرَتِ الرِّياحُ خارِجَ الخَيْمَةِ، واهْتَزَّتْ أَلْسِنَةُ المَشَاعِلِ
بِشِدَّةٍ، فَوَمَضَ الخَوْفُ في عَيْنَيْ سَيْفِ المُلوكِ، وتَمَلْمَلَ
في جَلْسَتِهِ سَائِلًا مُعِينَ الدِّينِ: «هَلْ يُمْكِنُ أَنْ تَهْدِمَ الرِّياحُ
الخَيْمَةَ فَوْقَ رُؤوسِنا؟»

«لا تَخَفْ! فَإِنَّ الواحَةَ الَّتِي نَحْنُ فيها الآنَ تَقَعُ بَيْنَ جَبَلِ وتَلِّ يَصُدَّان عَنْها العاصِفَة عِنْدَما تَشْتَدُّ. وما دامَتِ الإبِلِّ والخِراف لَمْ تُحَرِّكُ ساكِنًا، فَاطْمَئِنَّ! لَكِنَّها طُمَأْنينَةٌ لَنْ تَدومَ!»

تَسَاءَلَ سَيْفُ المُلوكِ في لَهْفَةٍ تَنُمُّ عَلى رُعْبِ دَفينِ: «كَيْفَ؟»

«حَتّى الآنَ لَمْ يَحْدُثْ ما يُعَكِّرُ الصَّفْوَ، لَكِنَّ اللهَ وَحْدَهُ يَعْلَمُ الَّذِي يُمْكِنُ أَنْ يَحْدُثَ بِمُجَرَّدِ إِبْحارِنا

وبُلُوغِنا الخَليجَ!» «مِثْلُ ماذا؟»

"إِنَّ حَدِيثَ الرِّجالِ لِلرِّجالِ يُحَتِّمُ المُصارَحَةَ الكامِلَةَ لِوَضْعِ كُلِّ الاعْتِباراتِ والاحْتِمالاتِ في الحُسْبانِ. نَحْنُ مُقْبِلُونَ عَلَى طَرِيقِ الأَهْوالِ، وكانَتْ هَذِهِ الأَهْوالُ مِنَ المُمْكِنِ أَنْ تَبْدَأَ في المَرْحَلَةِ السَّابِقَةِ، لَكِنَّ اللهَ سُبْحانَهُ وتَعالَى سَلَّمَ. فلا قِبَلَ لِأَحَدٍ بِأَهْوالِ الصَّحْراءِ عِنْدَما تَبْلُغُ وَتَعالَى سَلَّمَ. فلا قِبَلَ لِأَحَدٍ بِأَهْوالِ الصَّحْراءِ عِنْدَما تَبْلُغُ عُنْفُوانَهَا، فَفي إِمْكانِها أَنْ تَدْفِنَنا أَحْياءً تَحْتَ تِلالِ الرِّمالِ التَّي تَصْنَعُها دُوّاماتُها في لَمح البَصَرِ.»

تَساءَلَ سَيْفُ المُلوكِ في حَرَجٍ وتَرَدُّدٍ يَنُمُّ عَلَى كَآبَةٍ:

«ولِماذا لَمْ تُصارِحْنا بِذَلِكَ قَبْلَ الرَّحيلِ؟

«هَلْ كُنْتَ سَتَتَراجَعُ عَنْ قَرارِكَ وإِصْرارِكَ لَوْ عَرَفْتَ؟

تَحَوَّلَ الحَرَجُ إلى نَظَراتٍ زائِغَةٍ باحِثَةٍ عَنْ كَلِماتٍ تَسُدُّ

فَراغَ السُّكونِ الَّذي لَمْ يَقْطَعْهُ سِوى زَئيرِ الرِّياحِ في الخارِج، لَكِنَّ الصَّمْتَ جَثَمَ عَلَى أَنْفاسِ سَيْفِ المُلوكِ الَّذي تَجَنَّبَ نَظَراتِ مُعينِ الدّينِ الَّذي واصَلَ حَديثَهُ الكاسِحَ: «عُمومًا، نَحْنُ لا نَزال عَلَى البَرِّ. في إمْكانِنا عِنْدَ أَوَّلِ شُعاع لِلْفَجْرِ أَنْ نَشُدَّ الرِّحالَ لِلْعَوْدَةِ، وبَعْدَ خَمْسَةِ أَيَّام تَكُونُ في قَصْرِ أَبيكَ مُنَعَّمًا مُكْرَمًا ومُحاطًا بِالجَمالِ والسِّحْرِ اللَّذَيْنِ لا نَرى مِنْهُما الآنَ سِوى جَمالِ سِحْرِ ابْنَتِنا العَزيزَةِ مَرْجانَةً!» قَالَ سَيْفُ المُلُوكِ في حَسْم واضِح: «غَدًا سَنَشُدُّ الرِّحالَ عِنْدَ أَوَّلِ شُعاع لِلْفَجرِ، حَيثُ المَراكِبُ في انْتِظارِنا بِحِذاءِ ساحِلِ البَحْرِ.»

نَهَضَ ساعِدٌ لإبْلاغِ الأَمْرِ إلى الحُرّاسِ والأَتْباعِ حَتّى يُعِدُوا أَنْفُسَهُمْ قَبْلَ بُزوغِ الفَجْرِ، في حينِ قالَ مُعينُ الدّينِ: «لَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ أَمْنَعَ نَفْسِيَ مِنْ تَخَيُّلِ فَرْحَةِ المَلِكِ عاصِم بَلْ وذُهولِهِ عِنْدَما يَرى ابْنَهُ وَوَحيدَهُ المَلِكِ عاصِم بَلْ وذُهولِهِ عِنْدَما يَرى ابْنَهُ وَوَحيدَهُ

ومَلِكَ البِلادِ عائِدًا إلَيْهِ في أَتَمِّ صِحَّةٍ وعافِيَةٍ بَعْدَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ فَقَطْ مِنْ رَحيلِهِ لِيُديرَ دَفَّةَ الأُمورِ بَيْنَ رَعاياهُ!»

وتَظاهَرَ سَيْفُ المُلوكِ بِأَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ شَيْتًا عَلَى الإطْلاقِ!

## **(**V)

تَحْتَ أَشِعَّةِ الشَّمْسِ السَّاطِعَةِ، بَدا سَطْحُ البَحْرِ مُتَأَلِّقًا حَتّى خَطِّ الأُفْقِ حَيْثُ انْطَبَقَتِ السَّماءُ عَلى الماءِ، والقافِلَةُ تَقْتَرِبُ مِنَ السّاحِل حَيْثُ كانَتْ خَمْسُ سُفُنِ كَبيرَةٍ في انْتِظارِها. وحَطَّتِ الجِمالُ رِحالَها عَلى السَّاحِل تَمْهِيدًا لِنَقْلِهِا إلى السُّفُنِ. وسَرْعانَ ما انْتَظَمَ طابورٌ طَويلٌ مِنَ الحُرّاسِ والأَتْباع حامِلينَ السِّلاحَ والمَتاعَ عَلَى السَّاحِل، في حينِ أَمَرَهُمُ الشَّيْخُ مُعينُ الدّينِ بِالانْقِسام إلى خَمْسَةِ طُوابيرَ، كُلُّ طابورِ يَحُطُّ حُمولَتَهُ عَلَى سَفْينَةٍ مِنَ السُّفُنِ المُنْتَظِرَةِ، عَلَى أَنْ يَتِمَّ هذا بِأَسْرَعِ مَا يَكُونُ حَتَّى يَسْتَطيعُوا عُبُورَ مِنْطَقَةِ الصُّخورِ الحَمْراءِ والشَّعَبِ المَرْجانِيَّةِ قَبْلَ مَغيبِ الشَّمْسِ، ذَلِكَ أَنَّ السَّمْسِ، ذَلِكَ أَنَّ السَّمْينَةَ الَّتِي تَجْنَحُ في هَذِهِ المِنْطَقَةِ الوَعِرَةِ، لا نَجاةَ لَها مِنَ الغَرَقِ. الغَرَقِ.

تَربَّعَ سَيْفُ المُلوكِ في مَقْصورَةٍ خَشَبِيَةٍ صَغيرَةٍ مُجَهَّزَةٍ بِكُلِّ الأَطْعِمَةِ والمَشروباتِ والمَقاعِدِ والأَسِرَّةِ والحَشايا، بِكُلِّ الأَطْعِمَةِ والمَشروباتِ والمَقاعِدِ والأَسِرَّةِ والحَشايا، في أَضْخَمِ وأَفْخَم سَفينَةٍ سارَتْ في مُؤخِّرَةِ السُّفُنِ الأَرْبَعِ، حَتَّى إذا تَعَثَّرَتْ أَوْ جَنَحَتْ أَوْ غَرِقَتْ إِحْداها، فَإِنَّها تَنْأَى عَنِ المَسارِ البَحْرِيِّ الخَطِرِ الَّذي أَدِى إلى ذَلِكَ.

وكُلَّما اسْتَمَعَ سَيْفُ المُلوكِ إلى النَّقاشِ الَّذي دارَ بَيْنَ مُعينِ الدَّينِ وبَيْنَ البَحّارَةِ، كانَ القَلَقُ المُمِضُّ يَسْري في جَوانِجِهِ، فَلَمْ يَكُنْ يَتَصَوَّرُ أَنَّهُ مُقْبِلٌ عَلى رِحْلَةٍ مُحْيفَةٍ ورُبَّما تكونُ مُميتَةً، رِحْلَةٍ لا تَنْتَهي في أَيّامٍ أَوْ أَسابيعَ، بَلْ يُمْكِنُ أَنْ تَسْتَغْرِقَ شُهورًا وسَنواتٍ، ورُبَّما لا يعودُ مِنْها عَلى الإِطْلاقِ.

دَخَلَتْ مَرْجانَةُ وهِيَ تَحْمِلُ لَوْجًا مِنَ الخَشَبِ عَلَيْهِ طَعامُ الغَداءِ، وَضَعَتْهُ عَلَى مائِدَةٍ صَغيرَةٍ في وَسَطَ المَقْصورةِ الخَشبِيَّةِ، في حينِ نَظرَ مُعينُ الدِّينِ مِنْ خلالِ النَّافِذَةِ وأَعْلَنْ في سَعادَةٍ خُروجَهُمْ مِنْ مِنْطَقَةِ الشَّعَبِ النَّافِذَةِ وأَعْلَنْ في سَعادَةٍ خُروجَهُمْ مِنْ مِنْطَقَةِ الشَّغيبِ المَرْجانِيَّةِ والصَّخورِ الحَمْراءِ. كانَتْ أَشْرِعَةُ السَّفينَةِ قَلِا المَرْجانِيَّةِ والصَّخورِ الحَمْراءِ. كانَتْ أَشْرِعَةُ السَّفينَةِ قَلِا المَرْجانِيَةِ والصَّخورِ الحَمْراءِ. كانَتْ أَشْرِعَةُ السَّفينَةِ قَلِا الْمَرْجانِيَةِ والصَّخورِ الحَمْراءِ. كانَتْ أَشْرِعَةُ الكُبْرى تَشُقُ عَبُابَ والسَّفينَةُ الكُبْرى تَشُقُ عُبابَ (أَمْواجَ) المِياهِ في أَعْقابِ السَّفُنِ الصَّغيرَةِ الَّتي عُبابَ (أَمْواجَ) المِياهِ في أَعْقابِ السَّفُنِ الصَّغيرَةِ الَّتي حَمَلَتْ عَلَى مَتْنِهَا الحَرَسَ والأَتْباعَ.

كانَ سَيْفُ المُلوكِ مَشْغُولًا بِمُتابَعَةِ المَشاهِدِ مِنْ نافِذَةِ المَقْصُورَةِ. لَمْ يَكُنْ مُسْتَريحًا لمناظِرِ الجِبالِ القاتِمَةِ المَقْصُورَةِ. لَمْ يَكُنْ مُسْتَريحًا لمناظِرِ الجِبالِ القاتِمَةِ بَعْدَ أَنِ اخْتَفَتْ حُمْرَتُها تَحْتَ وَطْأَةِ الظِّلالِ الدَّاكِنَةِ التَّي مَدَّتُ أَطْرافَها مَعَ غِيابِ الشَّمْس. وسَرْعانَ ما نَأَتْ بَعيدًا حَتَّى أَصْبَحَتْ مُجَرَّدَ خُطوطٍ رَفيعَةٍ ابْتَلَعَها الأَفْقُ بَعيدًا حَتَّى أَصْبَحَتْ مُجَرَّدَ خُطوطٍ رَفيعَةٍ ابْتَلَعَها الأَفْقُ الله المَتَلاطِمَةِ عَلى امْتِدادِ البَصَرِ، وأَصْبَحَتِ الشَّفُنُ الخَمْسُ بُقَعًا مُتَراقِصَةً عَلى امْتِدادِ البَصَرِ، وأَصْبَحَتِ السُّفُنُ الخَمْسُ بُقَعًا مُتَراقِصَةً عَلى قَمَم وأَصْبَحَتِ السُّفُنُ الخَمْسُ بُقَعًا مُتَراقِصَةً عَلى قَمَم

الأَمْواجِ، فَاشْتاقَ إلى طُمَأْنينَةِ اليابِسَةِ حَتّى لَوْ كانَتْ جِبالًا قاتِمَةً. «نَحْنُ الآنَ بَيْنَ يَدَي الرَّحْمَنِ..»

قالَها وهُوَ يَنْظُرُ إلى مُعينِ الدِّينِ الَّذي أَضافَ: «نَحْنُ دائِمًا بَيْنَ يَدَيِ الرَّحْمَنِ..»

## $(\Lambda)$

مَرَّتِ الأَيّامُ واللَّيالِي عَلَى ما يُرامُ، وإِنْ كَانَ سَيْفُ الملوكِ قَدْ أَصْبَحَ موشِكًا أَنْ يَقْتُلُهُ المَلَلُ، لَكِنَّ مُعينَ الدّينِ أَفْهَمَهُ أَنَّ المَلَلَ في البَحْرِ مِنْ أَعْظَم نِعَمِ اللهِ، لأَنَّهُ يَعْني السَّلامَةَ والطُّمَأْنينَةَ، ولَمْ يَحْدُثُ أَنْ تَمَنِّى بَحّارُ مُحْتَرِفٌ نَوْعًا مِنَ الإثارَةِ أَوِ التَّشويقِ عَلى سَبيلِ قَتْلِ المَلَلِ، لأَنَّهُ لا نَوْعًا مِنَ الإثارَةِ أَوِ التَّشويقِ عَلى سَبيلِ قَتْلِ المَلَلِ، لأَنَّهُ لا مَعْنى سِوى الأَعاصيرِ الَّتِي يُمْكِنُ أَنْ تُودِيَ بِهِ هُوَ وَمَنْ مَعَهُ. عِنْدَئِذٍ لَزِمَ سَيْفُ المُلُوكِ الصَّمْتَ خَجَلًا مِنْ سُلوكِ الرَّفاهِيةِ والتَّدْليلِ الَّذي لا يَزالُ يَنْضَحُ عَلَى كَلِماتِهِ وحَرَكاتِهِ. وَحَرَكاتِهِ. فَجُلًا مَنْ شُلوكِ الرَّفاهِيةِ وَحَرَكاتِهِ. وَخَرَكاتِهِ. فَجُلًا مَنْ شُلُوكِ الرَّفاقِيةِ وَحَرَكاتِهِ. وَحَرَكاتِهِ. فَجُلًا مَنْ شَلُوكِ الرَّفاقِيةِ وَحَرَكاتِهِ. وَحَرَكاتِهِ. فَجُلًا مَنْ شَلُوكُ الرَّفاقِيةِ وَحَرَكاتِهِ. وَحَرَكاتِهِ. فَجُلًا مَنْ شَلُوكُ الرَّفاقِيةِ وَحَرَكاتِهِ. وَحَرَكاتِهِ. فَحُلَّا أَنْ تُودِي مَا الْأُفْقِ خَطُّ أَسُودُ مُتَماوِحُ لَكِنَّهُ ثَابِتُ،

وقَبْلَ أَنْ يَتَساءَلَ أَجابَهُ مُعِينُ الدّينِ بِأَنَّها جِبالُ خَليج العَقَبَةِ وتِلالُها، فَكَانَتْ فَرْحَةُ سَيْفِ المُلوكِ لا تُوصَفُ، لَكِنَّها فَرْحَةٌ لَمْ تَتِمَّ، إِذِ اهْتَزَّتِ السَّفينَةُ بِعُنْفٍ لَمْ يَسْبِقْ لَهُ مَثيلٌ طَوالَ الرِّحْلَةِ، وأَصْبَحَ شِراعُها الكَبيرُ يَتَمايَلُ ويَتَمايَلُ لِدَرَجَةِ أَنَّ سَيْفَ المُلوكِ ظَنَّ أَنَّها ستَنْقَلِبُ عَلى جانِبها، فَتَشَبَّثَ بِعَمودٍ غَليظٍ مِنَ الخَشَبِ في مُنْتَصَفِ المَقْصورَةِ ومَعَهُ مَرْجَانَةُ وساعِدٌ، في حينِ صَعِدَ مُعينُ الدّينِ سُلَّمَ المَقْصورَةِ مُحاوِلًا ألَّا يَسْقُطَ باسْتِنادِهِ إلى الجُدْرانِ الخَشَبِيَّةِ الَّتِي كَادَتْ أَلْواحُها أَنْ تَصْرُخَ وتَئِنَّ مِنْ تَلاطُم الأَمْواج بِالسَّفينَةِ.

انْضَمَّ مُعينُ الدِّينِ إلى البَحّارَةِ المُمْسِكينَ بِالدَّقَةِ وهُ وَيَصْرُخُ فيهِمْ لإِدارَتِها بِأَسْلُوبِ يَحْفَظُ لِلسَّفينَةِ وَهُ وَيَصْرُخُ فيهِمْ لإِدارَتِها بِأَسْلُوبِ يَحْفَظُ لِلسَّفينَةِ تَواذُنَها، لَكِنَّ صَرَحاتِهِ تَلاشَتْ بَيْنَ طَيّاتِ الإعْصارِ؛ ثُمَّ بَلْغَ آذانَهُمْ دَوِيُّ اصْطِدامٍ أَعْلى مِنْ هَديرِ الإعْصارِ؛ وإِذْ بَلَغَ آذانَهُمْ دَوِيُّ اصْطِدامٍ أَعْلى مِنْ هَديرِ الإعْصارِ؛ وإِذْ بِسَفينتَيْنِ في المُقَدِّمةِ وقَدِ انْشَطَرَتا إلى نِصْفَيْنِ، وتَناثَرَ بِسَفينتَيْنِ في المُقَدِّمةِ وقَدِ انْشَطَرَتا إلى نِصْفَيْنِ، وتَناثَرَ

البَحّارَةُ عَلَى سَطْحِ الأَمُواجِ بَيْنَ قِمَمِها وسُفوجِها، يَصْرُخونَ ويُصارِعونَ في حينِ أَمْسَكَ بَعْضُهُمْ بِالأَلُواحِ الخَشَبِيَّةِ المُتَناثِرةِ والمُتَقاذِفَةِ حَتّى لا تُؤدِّي لَطَماتُ المِياهِ المَسْعورةِ بِهِمْ إلى القاع السَّحيقِ.

لَمْ يُصَدِّقْ سَيْفُ المُلوكِ الكابوسَ الحَيَّ الجاثِمَ عَلَى أَنْ فَاسِهِ، وتَمَنِّى أَنْ يَسْتَيْقِظَ مِنْهُ لِيَجِدَ نَفْسَهُ في فراشِهِ في القَصْرِ المَلَكِيِّ، لَكِنَّهُ كانَ مُسْتَيْقِظًا بِالفِعْلِ وقَدْ أَمْسَكَ بِأَيْدي ساعِدٍ ومَرْجانَةَ الَّتي تَشَبَّثَتْ بِذِراعِهِ، ووَميضُ عَيْنيها السَّوْداوَيْنِ يَشي بِخَوْفِها العارِم عَلَيْهِ.

أُمّا هُ وَ فَقَدْ لَعَنَ في سِرَّهِ أَميرَةَ الحُسْنِ والجَمالِ الَّتي سَحَرَتْهُ ودَفَعَتْهُ إلى تَوْريطِ هَوُلاءِ الأَبرِياءِ في هَذِهِ اللَّبي سَحَرَتْهُ ودَفَعَتْهُ إلى تَوْريطِ هَوُلاءِ الأَبرِياءِ في هَذِهِ المِحْنَةِ الَّتي دَمَّرَتْ سَفينتَيْنِ وأَلْقَتْ بِكُلِّ مَنْ فيهما مِنْ بَحّارَةٍ وأَتْباع وحُرّاسٍ في خِضَمِّ جُنونِ البَحْرِ، لِيُصارعوا المَوْتَ اللَّذي البَحْرِ، لِيُصارعوا المَوْتَ اللَّذي تابَعَهُ سَيْفُ المُلوكِ وساعِدٌ ومَرْجانَةُ مِنْ نافِذَةِ المَقْصورَةِ الَّتي أَوْشَكَتْ أَنْ وساعِدٌ ومَرْجانَةُ مِنْ نافِذَةِ المَقْصورَةِ الَّتي أَوْشَكَتْ أَنْ

تُصْبِحَ أُرْجوحَةً مُحَطَّمَةً بَيْنَ لَطَماتِ الأَمْواجِ. وفي لَمحِ البَصَرِ فَتَحَتِ المِياهُ فاهًا مِثْلَ كَهْفٍ مُظْلِم لِيَبْتَلِعَ كُلَّ مَنْ كَانَ عَلَى سَطْحِها، ولَمْ يَتَبَقَّ طافيًا سِوى أَلُواحِ الخَشَبِ كَانَ عَلَى سَطْحِها، ولَمْ يَتَبَقَّ طافيًا سِوى أَلُواحِ الخَشَبِ المُتناثِرَةِ وجُزْءٌ مِنَ الصّاري المُحَطَّمِ والشِّراعِ المُمَزَّقِ.

وتَعالَتِ الصَّرَخاتُ ودَوَّتِ اللَّطَماتُ المُنْهالَةُ عَلَى السَّفينَتَيْنِ المُنْهالَةُ عَلَى قِمَمِ الأَمْواجِ، اللَّتَيْنِ كَانَتا موشِكَتَيْنِ أَنْ تَطيرا في الهَواءِ، ثُمَّ انْقَلَبَتا لِيَتَحَوَّلَ السَّطْحُ إلى القاع، ويُصْبِحَ قاعُها هُوَ سَطْحَها.

تَناثَرَ بَعْضُ الحُرّاسِ والبَحّارَةِ عَلَى قِمَمِ الأَمُواجِ، في حينِ اخْتَفَى البَعْضُ الآخَرُ تَحْتَ السَّفينتَيْنِ وتَعَلَّقوا بِهِما لَكِنْ سَرْعانَ ما أَلْقَتِ الضَّرَباتُ واللَّطَماتُ بِهِمْ بَعِيدًا. ثُمَّ انْهالَتْ عَلى السَّفينتَيْنِ المَقْلوبَتَيْنِ اللَّتَيْنِ تَناثَرَتْ أَلُواحُهُما. وعادَتِ المِياهُ لتَفْتَحَ كَهْفَ فَمِها المُظْلِمَ لِتَلْتَهِمَ الوُجوة والصَّرَخاتِ مِنْ بَيْنِ بَقايا الحُطام.

ولَـمْ يَتَبَقَّ عَلى السَّطْح سِـوى السَّفينَةِ الكُبْرى الَّتي

ساعَدَها ثِقَلُ وَزْنِها عَلَى الصَّمودِ في وَجْهِ الضَّرَباتِ واللَّطَمات، لَكِنَّ سَيْفَ المُلوكِ لَمْ يَحْتَمِلِ الكابوسَ فَأَفْرَغَ وَاللَّطَمات، لَكِنَّ سَيْفَ المُلوكِ لَمْ يَحْتَمِلِ الكابوسَ فَأَفْرَغَ وَلَّلَ مَا في جَوْفِهِ مِنْ طَعام، في حينِ أَمَسَكَتْ مَرْجانَةُ بِهِ حَتَّى لا يَسْقُطَ عَلَى وَجْهِهِ، وقَدْ تَشَبَّثَ بِها بِنَظَراتٍ زائِغَةٍ. وكانَ ساعِدٌ يُتابِعُهُما لَعَلَّهُ يَتَدَخَّلُ لِلْمُساعَدةِ في اللَّحْظَةِ وكانَ ساعِدٌ يُتابِعُهُما لَعَلَّهُ يَتَدَخَّلُ لِلْمُساعَدةِ في اللَّحْظَةِ المُناسِبَةِ، وهُوَ يُطَمْئِنُهُ: «الحَمْدُ لِلهِ! لَقَدْ أَنْقَذَنا ثِقَلُ المُناسِبَةِ، وهُو يُطَمْئِنُهُ: «الحَمْدُ لِلهِ! لَقَدْ أَنْقَذَنا ثِقَلُ الشَّيْخَ السَّفينَةِ وضَحامَتُها مِنْ بَطْشِ الإعْصارِ، ويَبْدو أَنَّ الشَّيْخَ السَّفينَةِ وضَحامَتُها مِنْ بَطْشِ الإعْصارِ، ويَبْدو أَنَّ الشَّيْخَ مُعْينَ الدِّينِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَتَعامَلَ مَعَهُ.»

حاوَلَتْ مَرْجانَةُ أَنْ تُلَطِّفَ مِنْ هَوْلِ المِحْنَةِ في شَجاعَةٍ فائِقَةٍ، فَقالَتْ: "يَدُ اللهِ مَعَنا! يَدُ اللهِ فَوْقَ كُلِّ الأَخْطارِ!"

تَمَزَّقَ الشَّراعُ الكَبيرُ لَكِنَّ الصَّارِي لَمْ يَنْكَسِرْ. هَدَأَتِ الرِّياحُ المَجْنونَةُ، وتَراجَعَ الإعْصارُ، لَكِنَّ السَّفينَةَ لَمْ الرِّياحُ المَجْنونَةُ، وتَراجَعَ الإعْصارُ، لَكِنَّ السَّفينَةَ لَمْ تَتَوقَّ فَ عَنِ التَّأَرْجُعِ الشَّديدِ الَّذي يَصِلُ إلى دَرَجَةِ تَتَوقَّ فَ عَنِ التَّأَرْجُعِ الشَّديدِ الَّذي يَصِلُ إلى دَرَجَةِ

التَّخَبُّطِ. ولَهِجَتِ الأَلْسِنَةُ بِحَمْدِ اللهِ، وهَلَّ الشَّيْخُ مُعينُ الدِّينِ بِطَلْعَتِهِ البَهِيَّةِ هَابِطًا عَلَى دَرَجاتِ الْمَقْصورَةِ وهُوَ يَقولُ بِصَوْتِهِ المُشْبَعِ بالطُّمَأْنينَةِ والسَّلامِ:

«رَحْمَةُ اللهِ بِنا لا حُدودَ لَها! لَوْلا أَنَّ الإعْصارَ مَزَّقَ الشِّراعَ لَكُنّا الآنَ في القاعِ مَعَ الشَّفُنِ الأُخْرى. فالإعْصارُ عادةً ما تكونُ لَهُ مُقَدِّماتٌ أَوْ نُذُرٌ تُتيحُ لِلْبَحّارَةِ طَيَّ الشِّراعِ حَتّى لا تَنْقَلِبَ السَّفينَةُ عِنْدَما يَشْتَدُّ، لَكِنّني لَمْ أَمُرَّ بِإِعْصارٍ هَبَّ فَجْأَةً بِهذا الشَّكْل، وانْتَهى كَما بَدَأً.»

لَهِجَ لِسانُ سَيْفِ المُلوكِ بِالحَمْدِ للهِ وخَرَّ ساجِدًا، فَسَجَدوا مَعَهُ في خُشوعِ وقُنوتٍ في حينِ تَوقَّفَتِ الأَلُواحُ الخَشَبِيَّةُ عَنِ الأَنينِ عِنْدَما اسْتَوَتِ السَّفينَةُ عَلَى سَطْحِ الخَشَبِيَّةُ عَنِ الأَنينِ عِنْدَما اسْتَوَتِ السَّفينَةُ عَلَى سَطْحِ الْحِياهِ، وقَدِ انْهَمَكَ البَحّارَةُ والحُرّاسُ في التَّجْديفِ حَيْثُ المِياهِ، وقَدِ انْهَمَكَ البَحّارَةُ والحُرّاسُ في التَّجْديفِ حَيْثُ لا شِراعَ يَقودُهُمْ إلى خُطوطِ الجِبالِ والتلالِ القابِعةِ عِنْدَ انْطِباقِ السَّماءِ عَلَى الماءِ.

عِنْدَمَا انْتَهَوْا مِنْ رَكَعَاتِهِمْ، نَهَضُوا وسَيْفُ المُلُوكِ يَنْظُرُ عَبْرَ النَّافِذَةِ الْخَلْفِيَّةِ لِلمَقْصُورَةِ والأَسى يَفْتَرِشُ وَجْهَهُ عَبْرَ النَّافِذَةِ الْخَلْفِيَّةِ لِلمَقْصُورَةِ والأَسى يَفْتَرِشُ وَجْهَهُ عِنْدَمَا وَقَعَتْ عَيْنَاهُ عَلَى البُقْعَةِ الَّتِي غَرِقَتْ فيها السُّفُنُ الأَرْبَعُ، ولِسَانُهُ يَنْظِقُ بِدُونِ إِرادَةٍ: «هَذِهِ الْمِياهُ الَّتِي عَادَتْ الأَرْبَعُ، ولِسَانُهُ يَنْظِقُ بِدُونِ إِرادَةٍ: «هَذِهِ الْمِياهُ الَّتِي عَادَتْ إلى هُدُوئِها.. ابْتَلَعَتْهُمْ جَميعًا كَأَنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا! أَنَا السَّبَبُ فِي كُلِّ مَا جَرَى!»

رَبَّتَ مُعينُ الدِّينِ كَتِفَهُ قائِلًا: «إِيّاكَ أَنْ تَقْنَطَ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ. نَحْنُ دائِمًا بَيْنَ يَدَيْهِ ورَهْنُ إرادَتِهِ.»

أَخيرًا أَلْقَتِ السَّفينَةُ خُطّافَها عَلى اليابِسَةِ، وهَبَطَ البَحّارَةُ والأَتْباعُ والحُرّاسُ في سَعادَةٍ غامِرَةٍ بِرَغْمِ البَحّارَةُ والأَتْباعُ والحُرّاسُ في سَعادَةٍ غامِرَةٍ بِرَغْمِ ساعاتِ التَّجْدي فِ القاتِلَةِ. وكانَ عَلى السّاحِلِ ما يُشْبِهُ المَرْفَأَ الصَّغيرَ حَيْثُ الأَكُواخُ الَّتي امْتَدَّتْ بِطولِهِ، وقوافِلُ الحجمالِ الَّتي تَحْمِلُ القادِمينَ مِنَ البَحْرِ، وجماعاتُ الصَّيّادينَ الَّذينَ هُرِعوا إلى رِزْقِهِمْ مَعَ طَلائِعِ وجماعاتُ الصَّيّادينَ الَّذينَ هُرِعوا إلى رِزْقِهِمْ مَعَ طَلائِعِ

لم يَعُدِ الشَّيْخُ مُعِينُ الدِّينِ يَعْتَبِرُ المَلِكَ سَيْفَ المُلوكِ كَبِيرَ الرِّحْلَةِ، بَلْ أَصْبَحَ في نَظَرِهِ مُجَرَّدَ ابْنِ لَهُ، لا يَفْعَلُ شَيْئًا إلا بَعْدَ أَنْ يَسْأَلَهُ رَأْيَهُ، هَذَا إذا فَعَلَ شَيْئًا عَلَى الإطْلاقِ. وقَفَ بَيْنَهُمْ لِيُؤَكِّدَ لَهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ أَنْ يَقْطَعُوا الصَّحْراءَ الكبيرة بِأَقْصى سُرْعَةٍ مُمْكِنَةٍ قَبْلَ اقْتِرابِ مَوْسِم العَواصِفِ الَّتِي يُمْكِنُ أَنْ تَدْفِنَهُمْ أَحْياءً تَحْتَ تِلالِ الرِّمالِ الَّتِي تَتَكَوَّنُ مَعَ الدُّوَّاماتِ الرَّهيبَةِ ثُمَّ تَنْهالُ عَلى القَوافِلِ الَّتِي أَدْرَكَتْها. بَدا الشَّيْخُ مُعينُ الدّينِ شامِخًا بِقامَتِهِ النَّحيلَةِ الفارِعَةِ وهُوَ يَحْكُمُ رَابِطَةَ العِمامَةِ حَوْلَ رَأْسِهِ، ويُواصِلُ شَرْحَهُ لِلمَوْقِفِ: «نَحْنُ الآنَ في أَقْصى جَنوبِ أَرْضِ فِلَسْطينَ! وسَأَقُومُ الآنَ بِاسْتِئْجَارِ قَافِلَةٍ تَحْمِلُنا حَتَّى البَحْرِ المَيِّتِ الَّذي سَنُواصِلُ السَّيْرَ بِحِذائِهِ حَتَّى مَصَبِّ نَهْرِ الأَرْدُنِ لِنَعْبُرَهُ ولِتَبْدَأَ مَسيرَتُنا عَبْرَ صَحْراءِ الشَّام الكُبْرى.»

لَمْ يَسْتَطِعْ سَيْفُ المُلوكِ أَنْ يَمْنَعَ نَفْسَهُ مِنَ التّساؤُلِ: (وكَمْ سَتَسْتَغْرِقُ هَذِهِ المَسيرَةُ؟»

لَيْسَ أَقَلَ مِنْ خمْسَةِ أَشْهُرٍ، بِشَرْطِ أَنْ تَكُونَ ساعاتُ السَّيْرِ ثَلاثَةَ أَضْعافِ ساعاتِ الرَّاحَةِ والنَّوْم!»

شَعَرَ سَيْفُ المُلوكِ بِالكابوسِ الَّذي يَهْ وِي تَحْتَ وَطْأَتِهِ، فَلَزِمَ الصَّمْتَ، وحَلَمَ بِالنَّوْم في فِراشِهِ بِقَصْرِ أَبِيهِ، هَـذا إِذا كَتَبَ اللهُ لَـهُ عَوْدَةً سالِمَةً. والْتَقَـتُ عَيْناهُ بِعَيْنَيْ مَرْجانَةَ الجَميلتَيْنِ المُتَأَلِّقَتَيْنِ بِرَغْم الأَهُوالِ الَّتِي اجْتازوها، فَسَرى البِشْرُ والتَّفاؤُلُ في جَوانِحِهِ. ابْتَسَمَتْ في عُذوبَةٍ مُفْعَمَةٍ بالخَجَل وكَأَنَّها تُجَدِّدُ آمالَهُ في نَجاح مُهِمَّتِهِ الَّتِي كَانَتْ تُدْمِي قَلْبَها دُونَ أَنْ تُظْهِرَ ذَلِكَ. فَقَدِّ الْتَزَمَتْ حُدودَها كَمُجَرَّدِ جارِيَةٍ لا يَحِقُّ لَها أَنْ تُبْدِيَ أَيَّةَ مَشاعِرَ دَفينَةٍ تُجاهَ مَلِكِ البِلادِ الَّذي يَنْوي طَلَبَ يَدِ أُميرَةٍ في مُسْتَواهُ. ومَعَ ذَلِكَ كانَتْ سَعيدَةً إلى دَرَجَةِ النَّشُوةِ بِقُرْبِهِ ا مِنْهُ، ذَلِكَ أَنَّ حُبَّها لَهُ لا يَعْرِفُ سِوى العَطاءِ. ومَعَ ذَلِكَ لَمْ تَغِبْ هَذِهِ المَشَاعِرُ الدَّفينَةُ عَلَى ذَكَاءِ الشَّيْخِ مُعينِ الدِّينِ، وساعِدٍ الَّذي كَانَ قَدْ عَقَدَ العَزْمَ بَيْنَهُ وبَيْنَ مُعينِ الدِّينِ، وساعِدٍ الَّذي كَانَ قَدْ عَقَدَ العَزْمَ بَيْنَهُ وبَيْنَ نَفْسِهِ عَلَى الزَّواجِ مِنْ مَرْجانَة، إذا وُفِّقَ سَيْفُ المُلوكِ في الزَّواجِ من أميرةِ الحُسْنِ والجَمالِ، ومِنْ هُنا كَانَتْ رِقَّتُهُ البَالِغَةُ في تَعامُلِهِ مَعَها، مِمّا أصابَها بِحَرَجٍ بالغِ في بَعْضِ المَواقِفِ.

كَانَتْ فِي نَظِرِهِ جَوْهَرَةً ثَمينَةً قَلَّ أَنْ يَجِدَ مِثْلَها.

لَمْ يُضِعْ مُعِينُ الدِّينِ وَقْتًا، فَسَرْعانَ ما اتَّفَقَ عَلى اسْتِئْجارِ قافِلَةٍ كَبِيرَةٍ حَمَلَتْهُمْ مَعَ مَتاعِهِمْ عَبْرَ طَرِيقٍ تَخْتَرِقُ حُقولًا مُرَصَّعَةً بِأَشْجارِ البُرْتُقالِ والزَّيْتونِ، ومُتَدَثِّرةً بِالأَشِعَةِ الذَّهَبِيَّةِ المُتَسَلِّلَةِ مِنْ بَيْنِ الأَغْصانِ، ومُحْتَضِنةً لِلأَبْقارِ النَّاعِسَةِ والأَغْنام المُجْتَرَّةِ لِلأَوْراقِ الخَضْراءِ. للأَبْقارِ النَّاعِسَةِ والأَغْنام المُجْتَرَّةِ لِلأَوْراقِ الخَضْراءِ.

ارْتاحَتْ عَيْنا سَيْفِ المُلوكِ وهُ وَيُتابِعُ مِنْ هَوْدَجِه هَذِهِ المَناظِرَ الخَلابَةَ الَّتِي ذَكَّرَتْهُ بِحُقولِ بِلادِهِ الَّتِي تَمْتَدُّ عَلَى مَدى البَصَر حَيْثُ انْطِباقُ السَّماءِ عَلَى الأَرْض عِنْدَ خَطِّ الأَفْقِ، فَوَجَدَ نَفْسَهُ مُمَزَّقًا بَيْنَ الحَنينِ القاتِل لأَبيهِ وأُمِّهِ ووَطَنِهِ، وبَيْنَ الشُّوْقِ الحارِقِ لِتِلْكَ الفاتِنَةِ الغامِضَةِ السّاحِرَةِ المَدْعُوَّةِ أُميرَةَ الحُسْنِ والجَمالِ الّتي بَدَتْ وكَأَنَّهَا حُورِيَّةٌ بَزَغَتْ أَمَامَهُ في مُنْتَصَفِ البَحْرِ، ودَعَتْهُ إلى الغَوْصِ مَعَها حَتَّى الأَعْماقِ، تَحْدوها ثِقَةٌ بالِغَةُ بِأَنَّهُ لَنْ يَسْتَطيعَ مُقاوَمَةً نِدائِها الآسِرِ. وانْطَلَقَ خَيالُهُ الجامِحُ لِيَقْطَعَ الصَّحارِيَ والقِفارَ والسُّهولَ والغاباتِ في لَمح البَصَرِ لِيَرْسُمَ أَمامَ بَصيرَتِهِ كُلُّ المَشاهِدِ والأَحاديثِ الَّتي يُمْكِنُ أَنْ تَدورَ بِيْنَهُما عِنْدَما يَتِمُّ اللِّقاءُ المُرْتَقَبُ.

تُواصَلَتِ الرِّحْلَةُ دونَ أَنْ يُعَكِّرَ صَفْوَها حَدَثٌ مَأْسُوِيٌّ عَنيفٌ مِثْلُ إعْصارِ البَحْرِ الَّذي قضى عَلى مُعْظَم البَحّارَةِ والحُرّاسِ الَّذينَ ابْتَلَعَتْهُمُ الدُّوّاماتُ مَعَ شُفْنِهِمُ الأَرْبَعِ. لَوْ لَلهُ يَحْدُثُ هذا لَكَانَتْ رِحْلَةً مُمْتِعَةً، لَكِنَّ النَّدَمَ لا يُمْكِنُ أَنْ يُعِيدَ الزَّمَنَ إلى الوَراءِ ولَوْ لِلَحْظَةِ واحِدَةٍ.

وبَعْدَ أَيّامِ بَلَغُوا البَحْرَ المَيِّتَ الَّذِي ارْتاحَ سَيْفُ المُلُوكِ لِهُدُوئِهِ وسُكُونِهِ، لِدَرَجَةِ أَنَّ الشَّمْسَ كَانَتْ تَسْطَعُ عَلَى بَعْضِ مِساحاتٍ مِنْ سَطْحِهِ، فَتَنْعَكِسُ كَأَنَّها سَقَطَتْ عَلَى مَرايا أَوْ أَلُواحِ زُجاجِيَّةٍ، هَمَسَ سَيْفُ المُلُوكِ لِنَفْسِهِ:

كَانَ سَيْفُ المُلوكِ يَتَعَلَّمُ كُلَّ يَوْمِ شَيْئًا بَلْ أَشْياءَ لَمْ تَخْطِرْ لَهُ بِبالٍ وهُوَ في قَصْرِ أَبِيهِ الَّذي تَشابَهَتْ فيهِ الأَيّامُ واللَّيالي، لَهُ بِبالٍ وهُو في قَصْرِ أَبِيهِ الَّذي تَشابَهَتْ فيهِ الأَيّامُ واللَّيالي، أَمّا في هَذَا التَّرْحالِ الَّذي لا يَتَوَقَّفُ، فَإِنَّهُ لا يَعْرِفُ مَا الذَّي يُمْكِنُ أَنْ يَحْدُثَ في اللَّحَظاتِ التّالِيَةِ!

بَلَغَتِ القافِلَةُ رَأْسَ البَحْرِ المَيِّتِ حَيْثُ مَصَبُّ نَهْرِ الأَرْدُنِ، فَهَبَطَ الجَميعُ مِنْ عَلى ظُهورِ الإِبلِ، حَيْثُ الأَرْدُنِ، فَهَبَطَ الجَميعُ مِنْ عَلى ظُهورِ الإِبلِ، حَيْثُ

كَانَتِ الْمَرَاكِبُ وَالْقُوارِبُ جَاهِزَةً لِنَقْلِهِمْ إِلَى الضَّفَّةِ الأَخْرى الَّتي رابَطَتْ عَلَيْها قَوافِلُ أُخْرى لإِكْمالِ المَسيرَةِ لَمِنْ يُرِيدُ عُبورَ صَحْراءِ الشَّامِ الكُبْري. كانَ الشَّيْخُ مُعينُ الدّينِ يَقومُ بِتَنْظيم كُلِّ كَبيرَةٍ وصَغيرَةٍ كَقائدٍ خَبيرِ بِتَفَاصِيلِ الْمَرْحَلَةِ التَّالِيَةِ، وهِيَ المُهِمَّةُ الَّتِي كَانَ سَيْفُ المُلوكِ يَتَمَنَّى أَنْ يَنْهَضَ بِها، لَكِنَّ جَهْلَهُ بِأَيِّ شَيْءٍ خارِجَ حُدودِ المَمْلَكَةِ جَعَلَهُ مُجَرَّدَ فَرْدٍ مِنْ أَفْرادِ المَجْموعَةِ، وإِنْ كَانَ مُقَامُهُ الْمَلَكِيُّ مَحْفُوظًا مِنَ الْجَميع. أَمَّا مَرْجَانَةُ فكانَتْ تَحومُ حَوْلَهُ كالفَراشَةِ الجَميلَةِ الرَّقيقَةِ بأَلُوانِها الزّاهِيةِ البَرّاقةِ في بيئةٍ بَدَأَتْ تُسْفِرُ عَنْ جَهامَتِها في صَحْراءَ مُمْتَدَّةٍ حَتَّى الأَفْقِ الَّذي تَقْطَعُهُ التِّلالُ الدَّاكِنَةُ والجِبالُ الشَّامِخَةُ، وتَمْتَدُّ سَلاسِلُها بطولِ الطُّرُقِ المُلْتَوِيَةِ الواقِعَةِ تَحْتَ رَحْمَتِها.

## (11)

تَوَغَّلَتِ القافِلَةُ في صَحْراءِ الشَّامِ الكُبْرى، فَبَدَأَتِ

الوَحْشَةُ تَسْرِي في عُروقِ سَيْفِ المُلوكِ الَّذي نَظَرَ خَلْفَهُ فَوَجَدَ قَرْيَةَ الصَّيّادينَ الواقِعَةَ عَلَى ضِفَّةِ نَهْرِ الأُرْدُنِ والَّتي انْطَلَقوا مِنْها، قَدِ اخْتَفَتْ تَمامًا، وأَصْبَحَ الأَفْقُ دائِرَةً مُرْعِبَةً مِنِ انْطِباقِ السَّماءِ عَلى الصَّحْراءِ مِنْ كُلِّ الجَوانِب. وأَرْهَفَ سَيْفُ المُلوكِ السَّمْعَ لِلْحوارِ الَّذي دارَ بَيْنَ الشَّيْخ مُعينِ الدّينِ وقائِدِ القَبيلَةِ ذِي المَلامِحِ البَدَوِيَّةِ الصّارِمَةِ، إِذِ انْطَلَقَ كُلُّ مِنْهُما عَلى جَمَلِهِ إلى جِوارِ الآخَرِ في مُقَدِّمَةِ القافِلَةِ الَّتِي بَدَتْ وكَأَنَّهَا تُسابِقُ الزَّمَنَ لِبُلُوغِ واحَةٍ في الطَّريقِ قَبْلَ حُلولِ الظَّلامِ. فَقَدِ الْتَقَطَ سَيْفُ المُلوكِ مُعْظَمَ أَطْرافِ الحِوارِ الَّذي يُرْهِفُ السَّمْعَ إِلَيْهِ، والَّذي أَشْعَرَهُ بِأَنَّهُمْ قادِمونَ عَلَى كابوسِ قَدْ لا يَسْتَيْقِظونَ مِنْهُ. فالطَّرُقُ مُلْتَوِيَةٌ، وصاعِدَةٌ ومُنْحَدِرَةٌ في وُعورَةٍ تَجْعَلُ الْمَوْتَ يَتَرَبُّصُ بِهِمْ عِنْدَ كُلِّ مُنْعَطَفٍ أَو سَفْحٍ، كَمَا أَنَّ سُخونَةَ النَّهارِ تَحَوَّلَتْ إِلَى بُرودَةٍ مَعَ مَقْدِمِ المَساءِ الَّذي يَحْمِلُ في طَيّاتِهِ بَوادِرَ الصَّقيع.

مَعَ حُلولِ الظَّلامِ بَلغوا واحَةً مَهْجورَةً ومُخيفَة، حَيْثُ رَدَّدَ التَّلُّ الكَئيبُ القابعُ عَلى جانبِها عُواءَ ذِئابِ، لا يَعْرِفُ أَحَدُ إذا كانَتْ بعيدَةً أَوْ قَريبَةً. لَكِنَّ الشَّيْخَ مُعينَ الدِّينِ انْهَمَكَ في الإشرافِ عَلى نَصْبِ الخِيامِ حَتّى يَسْتَريحَ المُتْعَبونَ المُنْهَكُونَ بَعْدَ عَناءِ السَّفَرِ الطَّويلِ، في حينِ المُتْعَبونَ المُنْهَكُونَ بَعْدَ عَناءِ السَّفَرِ الطَّويلِ، في حينِ المُتُعَبونَ المُنْهَكُونَ بَعْدَ عَناءِ السَّفَرِ الطَّويلِ، في حينِ تَحَرَّكَتْ مَرْجانَةُ كَأَنَّها ظِلُّ لا يُفارِقَ سَيْفَ المُلوكِ.

وكانَتْ أَوَّلُ خَيْمَةٍ تَمَّ إِعْدادُها، هي أَكْبَرَ خَيْمَةٍ لِنَوْمِ سَيْفِ المُلوكِ ومَعَهُ سَاعِدٌ. وتَصَوَّرَ أَنَّهُ بِدُخولِهِ الخَيْمَةَ، سَرْعانَ ما يُداعِبُ النَّوْمُ جُفونَهُ، فَيَنْسى هَذَا الجَوَّ الكئيبَ الجَاثِمَ عَلَى أَنْفاسِهِ مِثْلَ كابوسٍ لا يَنْقَشِعُ. وبِالفِعُلِ اسْتَرْخى في فِراشِهِ وعَلى الفِراشِ المُقابِلِ نامَ ساعِدٌ الَّذي اسْتَرْخى في الحَديثِ والنَّرْثَرَةِ. أمّا خارِجَ الخَيْمَةِ فَقَدِ انْتَصَبَ حارِسانِ وقَدْ وَضَعَ كُلُّ مِنْهُما يَدَهُ عَلى مَقْبِضِ سَيْفِهِ.

خَفَتَتْ أَصُواتُ الحُرّاسِ والأَتْباعِ خارِجَ الخَيْمَةِ؛ إِذْ بَدَا أَنَّهُمُ انْتَهَوْا مِنْ نَصْبِ الخِيَمِ الأُخْرَى وناموا بِدَوْرِهِمْ. أَمَّا مَرْجانَةُ فَقَدْ نامَتْ كَعادَتِها في خَيْمَةٍ صَغيرَةٍ مُسْتَقِلَّةٍ بِنَفْسِها وإِنْ كانَتْ مُلْحَقَةً بِالخَيْمَةِ المَلَكِيَّةِ.

حاوَلَ سَيْفُ المُلوكِ أَنْ يَسْتَجْدِيَ النَّومَ لِكَيْ يَطْوِيَهُ فِي غَيْبوبَةٍ تُنْسيهِ ما كانَ فيهِ، لَكِنَّ عَويلَ الرِّياحِ، وحَفيفَ الرِّمالِ، وعُواءَ الذِّئابِ، ورَجْعَ الصَّدى، أَطارَتْ بَوادِرَ النَّعاسِ مِنْ جَفْنَيْهِ، خاصَّةً عِنْدَما بَلَغَ أُذْنَيْهِ حَفيفٌ اقْشَعَرَّ لَهُ النَّعاسِ مِنْ عَفْنَيْهِ، خاصَّةً عِنْدَما بَلَغَ أُذْنَيْهِ حَفيفٌ اقْشَعَرَّ لَهُ بَدَنُهُ، أَعْقَبَتُهُ ارْتِعاشاتُ مُتَتالِيَةٌ لجِدارِ الخَيْمَةِ، فَطَمْأَنَ نَفْسَهُ بِلَنَّ الرِّياحَ هِيَ الَّتِي تُحْدِثُ صَوْتَ الحَفيفِ، وتَهُزُّ جُدْرانَ بِأَنَّ الرِّياحَ هِيَ الَّتِي تُحْدِثُ صَوْتَ الحَفيفِ، وتَهُزُّ جُدْرانَ الخَيْمَةِ، لَكِنَّهُ شَعَرَ فَجْأَةً وكَأَنَّ خَناجِرَ صَغيرَةً قَدِ انْغَرَسَتْ في ذِراعِهِ، فَانْتَفَضَ جالِسًا وقَدْ صَرَخَ صَرْخَةً مُدَوِّيَةً.

وفي لَمحِ البَصَرِ دَخَلَ الحُرّاسُ حامِلينَ المَشاعِلَ، فَلَمَحَ أَحَدُهُمْ ثُعْبانًا ضَخْمًا يَتَسَلَّلُ خارِجًا أَسْفَلَ جِدارِ الخَيْمَةِ فَصَرِخَ: «ثُعْبانٌ! ثُعْبانٌ!» وفي لَحظاتٍ كانَتْ مَرْجانَةُ بِرِداءِ النَّوْمِ وقد انْطَلَقَتْ كَالسَّهْمِ إلى داخِلِ الخَيْمَةِ المَلكِيَّةِ وَخَلْفَها الشَّيْخُ مُعينُ الدينِ، لِيَجِدَ سَيْفَ المُلوكِ مُمْسِكًا بِذِراعِهِ ومَلامِحُ الأَلمِ والرُّعْبِ قَدْ تَجَسَّدَتْ عَلى وَجْهِهِ في ضَوْءِ المَشاعِلِ، في حينِ احْتَضَنَهُ ساعِدٌ وَهُوَ لا يَدْري ماذا يَفْعَلُ.

ازْدادَ ذُه ولُ مُعينِ الدّينِ وهُ وَيرى مَرْجانَةَ وقَدْ تَحَوَّلَتْ إِلَى امْرَأَةٍ أُخْرى لا يَكادُ يَعْرِفُها. فَقَدْ مَزَّقَتْ ذَيْلَ تَحَوَّلَتْ إِلَى امْرَأَةٍ أُخْرى لا يَكادُ يَعْرِفُها. فَقَدْ مَزَّقَتْ ذَيْلَ



رِدائِها لِتَصْنَعَ مِنْهُ شَرِيطَيْنِ أَعْطَتْ أَحَدَهُما لِساعدٍ لِيَرْبُطَهُ بِقُوَّةٍ حَوْلَ ذِراعٍ سَيْفِ المُلوكِ تَحْتَ لَدْغَةِ الثَّعْبانِ في حينِ انْهَمَكَتْ في رَبْطِ الشَّريطِ الثَّاني فَوْقَها، وقَدِ اسْتَسْلَمَ سَيْفُ الْمُلوكِ لِذِراعَيْها كَطِفْلٍ في حِضْنِ أُمِّهِ. ثُمَّ أَخَذَتْ سَيْفَ المُلوكِ لِذِراعَيْها كَطِفْلٍ في حِضْنِ أُمِّهِ. ثُمَّ أَخَذَتْ سَيْفَ أَحَدِ الحُرّاسِ الواقِفينَ في لَهْفَةٍ، والعُيونُ تُتابِعُها ذاهِلَةً وهِيَ تَغْرِسُ ذُوابَةَ السَّيْفِ في الجُزْءِ المُتَورِّمِ مِنْ ذِراعهِ وهِيَ تَغْرِسُ ذُوابَةَ السَّيْفِ في الجُزْءِ المُتَورِّمِ مِنْ ذِراعهِ بَيْنَ صَرَخاتِ سَيْفِ المُلوكِ وآهاتِهِ.



أَلْقَتْ مَرْجانَةُ بِالسَّيْفِ جانبًا في حينِ تَدَفَّقَتِ الدِّماءُ مِنَ الذِّراعِ، وعِنْدَما تَوَقَّفَ التَّدَفُّقُ، وَضَعَتَ شَفَتَيْها عَلى مِنَ الذِّراعِ، وعِنْدَما تَوَقَّفَ الدِّماءَ ثُمَّ تَبْصُقُها أَكْثَرَ مِنْ مَرَّةٍ الجُرْحِ وجَعَلَتْ تَمْتَصُّ الدِّماءَ ثُمَّ تَبْصُقُها أَكْثَرَ مِنْ مَرَّةٍ إلى أَنْ جَفَّتْ، فَتَحَسَّسَتِ الجُرْحَ بِأَنامِلِها الرَّقيقَةِ ثُمَّ نَظَرَتْ إلى أَنْ جَفَّتْ، فَتَحَسَّسَتِ الجُرْحَ بِأَنامِلِها الرَّقيقَةِ ثُمَّ نَظَرَتْ إلى ساعِدٍ ومُعينِ الدِّينِ قائِلَةً: «الحَمْدُ للهِ.. خَرَجَتِ الدِّماءُ بِأَسْرَعِ مَا يُمْكِنُ ولَوْ كَانَ هُناكَ شُمُّ قَدْ جَرى في العُروقِ فَسَيَكُونُ ضَعيفًا ويُمْكِنُ احْتِمالُهُ.»

أَرْقَدَتْ مَرْجَانَةُ سَيْفَ الْمُلُوكِ في فِراشِهِ وهُوَ يَئِنُّ مِنَ الأَلَمِ، لَكِنَّهُ كَانَ يَنْظُرُ إلَيْهَا بِامْتِنانٍ وحُبِّ، وهِي تُضيفُ قَائِلَةً: «فَكَرْتُ في كَيِّ الجُرْحِ لَكِنَّكَ لَنْ تَحْتَمِلَ مَزيدًا مِنَ الأَلَمِ، سَأَدْهُنُ الجُرْحَ بِعصيرِ البَنْزَهيرِ بَعْدَ أَنْ تَشْرَبَ بَعْضًا مِنْهُ لَأَنَّهُ قَاتِلٌ لِلشَّمِّ!»

أَجَابَ بِنَبَرَاتٍ وَاهِنَةٍ مُرْتَعِشَةٍ مُحَاوِلًا كَبْتَ الأَلَمِ: "لَوْ عِشْةٍ مُحَاوِلًا كَبْتَ الأَلَمِ: "لَوْ عِشْتُ، يَا مَرْجَانَةُ، فَسَأَظَّلُ مَدينًا لَكِ العُمْرَ كُلَّهُ!» عِشْتُ، يَا مَرْجَانَةُ، فَسَأَظَّلُ مَدينًا لَكِ العُمْرَ كُلَّهُ!» (كُلُّنا مَدينونَ للهِ -سُبْحَانَةُ وتَعالى - في كُلِّ لحَظَةٍ

نَعيشُها.»

وَجَدَ مُعينُ الدِّينِ نَفْسَهُ يَتَكَلَّمُ دُونَ تَفْكيرٍ: «لَمْ أَكُنْ أَعْرِفُ أَنَّكِ فَيْلَسُوفَةٌ أَيْضًا!»

أَرْخَتْ جَفْنَيْها خَجَلًا وهِيَ تَنْظُرُ إلى سَيْفِ المُلوكِ وَتَتَحَسَّسُ مَكَانَ اللَّدْغَةِ، ثُمَّ قالَتْ لَهُمْ: «اذْهَبوالِتَسْتَريحوا، سَأَظَلُّ إلى جِوارِهِ إلى أَنْ يَبْرَأَ بِإِذْنِ اللهِ.» سَأَظُلُّ إلى جِوارِهِ إلى أَنْ يَبْرَأَ بِإِذْنِ اللهِ.» قالَ ساعِدٌ بِانْفِعالِ جَيّاشٍ: «أَظُلُّ مَعَكِ لِتَلْبِيَةِ طَلَباتِهِ.» عَلَّةَ الشَّنْخُ مُعِن لَا اللهِ نَحَسْم قائد في مَعْ كَة: «لَنْ

عَلَّقَ الشَّيْخُ مُعينُ الدِّينِ بِحَسْمِ قائِدٍ في مَعْرَكَةٍ: «لَنْ نُواصِلَ الرِّحْلَةَ إلا عِنْدَما يَبْرَأُ تَمامًا.»

خَرَجَ صَوْتُ سَيْفِ المُلوكِ واهِنًا مُرْتَعِشًا: «لَقَدْ تَسَبَّبْتُ لَكُمْ في مَتاعِبَ ومَخاطِرَ كُنْتُمْ في غِنًى عَنْها! لكُمْ في مَتاعِبَ ومَخاطِرَ كُنْتُمْ في غِنًى عَنْها! لا أَعْرِفُ ماذا دَهاني مُنْ ذُ أَنْ وَقَعَتْ عَيْنايَ عَلى صورَةِ أَميرَةِ الحُسْنِ والجَمالِ؟ والآنَ أَتَساءَلُ ما الذّي يُمْكِنُ أَنْ يَحْدُثُ لِي لَوْ كَتَبَ اللهُ لي الحَياةَ ورَأَيْتُها وَجُهًا يُمْكِنُ أَنْ يَحْدُثُ لِي لَوْ كَتَبَ اللهُ لي الحَياةَ ورَأَيْتُها وَجُهًا

ضَحِكَ الشَّيْخُ مُعِينُ الدِّينِ فَأَشَاعَ البِشْرَ والتَّفَاؤُلَ وهُوَ يَقُولُ: «رُبَّمَا حَدَثَ لَكَ العَكْسُ تَمَامًا. ورُبَّمَا كَانَتْ صورَةً لِفَتَاةٍ وَهُمِيَّةٍ لا وُجودَ لَهَا. والوَهْمُ لا يَسْتَطيعُ أَنْ يَصْمُدَ لَخَطَةً واحِدَةً عِنْدَمَا يُواجِهُ الحَقيقَةَ!»

## (11)

مَرَّتِ الأَيّامُ واللَّيالي ثَقيلَةً مَليئةً بِالخَوْفِ والقَلَقِ، فَقَدِ اعْتَرَتْ سَيْفَ المُلوكِ حُمّى سَرَتْ في جَسَدِهِ المُنْهَكِ وَلَوْلا اسْتِمرارُ مَرْجانَة في عَمَلِ الماءِ البارِدِ عَلى جَبينِهِ وَوَجْنَتَيْهِ وَصَدْرِهِ، لَكَانَ قَدِ احْتَرَقَ بِها. وفي كُلِّ لَيْلَةٍ كَانَتْ تَثْتَابُهُ رِعْشَةٌ تَظَلُّ تُزَلْزِلُ كِيانَهُ حَتّى مَطْلَعِ الفَجْرِ، كَانَتْ تَثْتَابُهُ رِعْشَةٌ تَظَلُّ تُزَلْزِلُ كِيانَهُ حَتّى مَطْلَعِ الفَجْرِ، لَكَانَ قَدِ احْتَرَقَ بِها وَفي كُلِّ لَيْلَةٍ كَانَتْ تَثْتَابُهُ رِعْشَةٌ تَظَلُّ تُزَلْزِلُ كِيانَهُ حَتّى مَطْلَعِ الفَجْرِ، لِكَانَةُ لَيْ اللهِ عَيْنَ اللهِ عَيْنَ اللهِ عَيْنَ اللهَ عَيْنَ اللهِ عَيْنَ اللهُ عِنْ مِحْنَتِهِ. ولَمْ يَتَصَوَّرُ ثَلاثَتُهُمْ: اللهُ مِنْ مِحْنَتِهِ. ولَمْ يَتَصَوَّرُ ثَلاثَتُهُمْ: هِيَ وَسَاعِدٌ والشَّيْخُ مُعِينُ الدِّينِ أَنْ يَعُودوا إلى أَرْضِ هِيَ وسَاعِدٌ والشَّيْخُ مُعِينُ الدِّينِ أَنْ يَعُودوا إلى أَرْضِ

الوَطَنِ بِدونِهِ. فَهَذا كابوسٌ لا يَحْتَمِلُهُ أَحَدُّ، خاصَّةً أَباهُ الوَطَنِ بِدونِهِ. فَهَذا كابوسٌ لا يَحْتَمِلُهُ أَحَدُّ، خاصَّةً أَباهُ المَلِكَ عاصِمًا الَّذي عَقَدَ عَلَيْهِ كُلَّ آمالِهِ في مُسْتَقْبِلٍ مُشْرِقٍ لَهُ ولِبلادِهِ.

وذات صباح مُشْرِقِ زالَتِ الحُمّى عَنْ جَسَدِهِ، وذَبَلَ الوَرَمُ الَّذِي عَلَى الجُرْحِ، وتَصَبَّبَ العَرَقُ عَلَى جَبِينِهِ الَّذِي تَحَسَّسَتُهُ مَرْجَانَةُ بِكَفِّهَا، فَشَعَرَتْ بِقَطَراتٍ رَطْبَةٍ مَسَحَتُها عَلَى الفَوْرِ، في حينِ غَمَرَتُها مَوْجَةٌ مِنَ السَّعادَةِ المُنْتَشِيةِ وَهِي تَرى ابْتِسامَةً تَفْتَرِشُ وَجْهَ سَيْفِ المُلوكِ لأَوَّلِ مَرَّةٍ مَنْ فُرَدُ تِلْكَ اللَّيْلَةِ اللَّيْلاءِ. ولَمْ تُصَدِّقُ أَذْنَيْها وهِي تَسْمَعُ صَوْتَهُ طَالِبًا فَطيرَةً وكوبًا مِنَ الحُلْبَةِ السَّاخِنَةِ حَتّى لا يَموت ضَوْتَهُ طالِبًا فَطيرَةً وكوبًا مِنَ الحُلْبَةِ السَّاخِنَةِ حَتّى لا يَموت ضَحِيَّةَ الجوع بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُ اللهُ مِنْ سُمِّ الأَفْعى.

وكانَ يَوْمَ عيدِ لِكُلِّ أَفْرادِ الفَريقِ الَّذِينَ رَقَصوا وشَرِبوا وأَكُلُوا لِتَعْويضِ مَا مَرّوا بِهِ في الأَيّامِ العَصيبةِ الَّتِي أَوْشَكُوا فيها أَنْ يَعودوا إلى الوَطَنِ بِدُونِ سَيِّدِهِمُ اللَّذِي تَجَوَّلُ فيها أَنْ يَعودوا إلى الوَطَنِ بِدُونِ سَيِّدِهِمُ اللَّذِي تَجَوَّلُ أَخيرًا بَيْنَهُمْ وهُ و يَتَفَقَّدُهُمْ ويُداعِبُهُمْ. وسَرْعانَ مَا قَرَّرَ الخيرًا بَيْنَهُمْ وهُ و يَتَفَقَّدُهُمْ ويُداعِبُهُمْ. وسَرْعانَ مَا قَرَّرَ

الشَّيْخُ مُعِينُ الدِّينِ اسْتِئْنافَ الرَّحيلِ عَبْرَ صَحْراءِ الشّامِ الكُبْرى في مُحاوَلَةٍ لِتَعْويضِ الأَيّامِ الضّائِعَةِ بِقَدْرِ الإِمْكانِ. تَواصَلَتِ الرِّحْلَةُ عَبْرَ الطُّرُقِ المُلْتَوِيَةِ صُعودًا وهُبوطًا، مَعَ الاسْتِراحَةِ لِساعاتٍ مَحْدودَةٍ، والتَّزُوَّدِ بِالماءِ مِنْ بَعْضِ الآبارِ، وشِراءِ بَعْضِ الخِرافِ والنّعاجِ مِنْ بَدْوِ الواحاتِ المُتناثِرةِ والمُتَباعِدةِ عَلى الطَّريقِ.

وشعَروا بِالعِنايَةِ الإلَهِيَّةِ تُحيطُهُمْ بِرَحْمَتِها، وكَمْ كَانَتْ سَعَادَتُهُمْ عِنْدَما تَحَوَّلَ اللَّوْنُ الأَصْفَرُ أَوِ البُنِّيُّ أَوِ الدَّاكِنُ اللَّوْنِ اللَّذِي حَاصَرَ عُيونَهُمْ لأَكْثَرَ مِنْ خَمْسَةِ شُهورٍ، إلى اللَّوْنِ الَّذي حاصَرَ عُيونَهُمْ لأَكْثَرَ مِنْ خَمْسَةِ شُهورٍ، إلى اللَّوْنِ الَّذي خَطِي مِساحاتٍ الأَخْضِرِ الباهِتِ ثُمَّ الأَخْضِرِ الدَّاكِنِ الَّذي غَطِي مِساحاتٍ شاسِعةً مُنْبَسِطةً، لا تَعوقُها سِوى بَعْضِ الأَحْراشِ أَوِ الغَاباتِ الصَّغيرَةِ الزَّاخِرَةِ بِأَشْجارِ البُرْتُقالِ واللَّيْمونِ والزَّيْتونِ، ونَخيلِ البَلَحِ الأَحْمَرِ والأَصْفَرِ.

عِنْدَئِذِ هَنَّا هُمُ الشَّيْخُ مُعِينُ الدِّينِ بِخُروجِهِمْ مِنْ صَحْراءِ الشَّامِ الكُبْرى، ودُخولِهِمْ سَهْلَ الأَنْبارِ الَّذي تَصِلُ حُدودُهُ الشَّامِ الكُبْرى، ودُخولِهِمْ سَهْلَ الأَنْبارِ الَّذي تَصِلُ حُدودُهُ إلى مَدينَةِ بابِلَ إلى مَدينَةِ بابِلَ حَيْثُ تُقيمُ أَميرَةُ الحُسْنِ والجَمالِ، الَّتي نَطَقَ بِاسْمِها وهُو يَتَنَقَّلُ بِنَظَراتِهِ بَيْنَ سَيْفِ المُلوكِ ومَرْجانَةَ وساعِدٍ، لَكِنَّهُمْ تَجَنَّبُوا وَميضَ عَيْنَيْهِ.

كَانَتْ سَعَادَتُهُمْ غَامِرَةً بِسَهْلِ الْأَنْبَارِ الشَّاسِعِ، ولَمْ يَشْعُرُوا بِأَيِّ ضيق عِنْدَما أَخْبَرَهُمُ الشَّيْخُ مُعِينُ الدِّينِ بِأَنَّ عُبُورَهُ مُ الشَّيْخُ مُعِينُ الدِّينِ بِأَنَّ عُبُورَهُ قَدْ يَسْتَغْرِقُ سِتَّةَ أَوْ سَبْعَةَ أَشْهُرٍ، فَلا يُمْكِنُ أَنْ يَسْأَمَ الإِنْسَانُ هَذِهِ الطَّبِيعَةَ الجَميلَةَ المُثيرَةَ.

كانَتْ أَيّامُ القافِلَةِ ولَياليها في اخِتْراقِها لِلسَّهْلِ الشَّاسِعِ، قَدْ تَراوَحَتْ بَيْنَ التَّرْحالِ السَّريعِ أَوِ البَطيءِ عِنْدَ مَناطِقِ الصَّعودِ، وبَيْنَ ضَرْبِ الخِيام لِنَيْلِ قِسْطٍ مِنَ الرَّاحَةِ والنَّوْمِ. لَكِنْ لَمْ يَخْطِرْ بِبالِ مَرْجانَةَ أَنَّ بِهَذَا السَّهْلِ مَا هُوَ أَخْطَرُ مِنْ سُمِّ الأَفْعى؛ إذ إنَّها ذاتَ فَجْرٍ سَمِعَتْ ما هُوَ أَخْطَرُ مِنْ سُمِّ الأَفْعى؛ إذ إنَّها ذاتَ فَجْرٍ سَمِعَتْ ما هُوَ أَخْطَرُ مِنْ سُمِّ الأَفْعى؛ إذ إنَّها ذاتَ فَجْرٍ سَمِعَتْ

صَيْحاتِ الحُرّاسِ وصَرَخاتِهِمُ ورَكْضَهَمْ، فَانْتَفَضَتْ قَافِزَةً مِنْ فِراشِها لِتَنْظُرَ خارِجَ الخَيْمَةِ لِتُفَاجَأً بِقَطيع مِنَ الغوريلاتِ يَجْري وَراءَ الحُرّاسِ والأَتْباعِ الَّذينَ دافعوا عَنْ أَنْفُسِهِمْ بالمَشاعِلِ الَّتي أَخافَتِ الغوريلاتِ لَكِنَها واصَلَتْ إِثَارَةَ الرُّعْبِ بصَرَخاتِها الَّتي تُصِمُّ الآذانَ، ودَبيبِ وَاصَلَتْ إِثَارَةَ الرُّعْبِ بصَرَخاتِها الَّتي تُصِمُّ الآذانَ، ودَبيبِ أَقْدامِها الَّتي تَكادُ تَخْتَرِقُ الأَرْضَ.

لَمْ تَشْعُرْ مَرْجانَةُ بِرُعْبٍ مِثْلِ ذَلِكَ الَّذي اجْتاحَها في



ذَلِكَ الفَجْرِ بِرَغْمِ كُلِّ صِفاتِ الشَّجاعَةِ والجُرْأَةِ والشَّباتِ والرَّزانَةِ الَّتِي اشْتَهَرَتْ بِها.

اسْتَدارَتْ لِتَدْخُلَ خَيْمَتَها وتَرْتَدِيَ مَلابِسَ تُساعِدُها عَلَى الفِرادِ دونَ أَنْ تَخْدِشَ النَّظراتُ حَياءَها، لَكِنَّها شَعَرَتْ بِذِراعَيْنِ خَشِنتَيْنِ كَقَضيبَيْنِ مِنْ حَديدٍ، تُمْسِكانِ بِها مِنَ الْخَلْفِ وتَرْفَعانِها إلى أَعْلى. وصَرَخَتْ بِأَعْلى صَوْتِها مُحاوِلَةً التَّخَلُّصَ مِنْهُما، لَكِنَّ الغوريلا صاحِبةً صَوْتِها مُحاوِلةً التَّخَلُّصَ مِنْهُما، لَكِنَّ الغوريلا صاحِبةً



الذِّراعَيْنِ جَرَتْ مِثْلَ لِصِّ اسْتَوْلَى عَلَى كَنْزٍ وهِيَ تَصيحُ مُنْتَصِرَةً وقَدْ أطْلَقَتْ ساقَيْها لِلرّبح.

كَانَ سَيْفُ المُلوكِ قَدِ انْضَمَّ إلى ساعِدٍ ومُعينِ الدّينِ والحُرّاسِ والأَتْباع في مُحاوَلَةِ طَرْدِ الغوريلَاتِ وإخافَتِها بِالْمَشَاعِلِ. وعِنْدُما وَجَدَ الغوريلًا مُنْطَلِقَةً بِمَرْجانَةَ كَالْإِعْصَارِ، اسْتَلَّ سَيْفَهُ وقَفَزَ عَلَى سَنَام جَمَل كَانَ بَارِكًا يَجْتَرُّ طَعامَهُ، فَنَهَضَ بِهِ في لَمح البَصَرِ وانْطَلَقَ في مُطارَدَةٍ مَحْمُومَةٍ لِلْغُورِيلَا وَسَطَ الأَحْرَاشِ الكَثيفَةِ الَّتِي أَوْشَكَتْ أَنْ تَبْتَلِعَها، لَكِنَّ الجَمَلَ الَّذي بَدا كَبِساطِ الرّيح، لَحِقَ بِها. وبَيْنَ الكُرِّ والفَرِّ، اسْتَطاعَ سَيْفُ المُلوكِ أَنْ يَطْعَنَ الغوريلا بِسَيْفِهِ في جانِبِها، فَهاجَتْ وماجَتْ. وانْتَهَزَ فُرْصَةَ انْشِغالِها بِمَسْحِ الدِّماءِ بِذِراعِها اليُمْنى في حينِ واصَلَتِ الإِمْساكَ بِمَرجَانَةَ بِيُسْرِاهَا، فَهَجَمَ عَلَيها بِقَفْزَةٍ رَشيقَةٍ مِنْ جَمَلِهِ، واسْتَطَاعَ أَنْ يُخَلِّصَها مِنْها، ويَضَعَها أَمامَهُ عَلى الجَمَل الَّذي كَرَّ راجِعًا كَالرّيح.

لَمْ تَشْعُرْ مَرْجَانَةُ بِنَشْوَةٍ مِثْلِ تِلْكَ النَّشُوةِ الَّتِي غَمَرَتُها وَسَيْفُ النَّشُوةِ الَّتِي غَمَرَتُها وَسَيْفُ المُلُوكِ يَجُلِسُ إلى جِوارِها يُعَالِجُ جُروحَها بِقَطَراتِ البَّنْزَهيرِ الَّتِي كَانَتْ تَلْسَعُها.

قَطَعَ الشَّيْخُ مُعِينُ الدِّينِ نَشُو تَها قائِلًا لسَيْفِ المُلوكِ في ابْتِسامَةٍ عَذْبَةٍ: «الآنَ عَرَفْتُ لِماذا اخْتارَ لَكَ المَلِكُ عاصِمٌ ابْتِسامَةٍ عَذْبَةٍ: «الآنَ عَرَفْتُ لِماذا اخْتارَ لَكَ المَلِكُ عاصِمٌ اسْمَ سَيْفِ المُلوكِ؟ لَقَدْ هاجَمْتَ بالسَّيْفِ زَعيمَ القِرَدَةِ بِطَرِيقَةٍ أَعْجَزَتْهُ عَنْ أَنْ يَلْمِسَكَ مُجَرَّدَ لَمسَةٍ.»

أَطْلَقَ سَيْفُ المُلوكِ ضِحْكَةً صافِيةً وهُو يَنْظُرُ إلى ساعِدٍ: «لَمْ أُمارِسِ اللَّعِبَ والمُبارَزَةَ بِالسَّيْفِ إلا مَعَ أَخي ساعِدٍ! لَمْ أُمارِسِ اللَّعِبَ والمُبارَزَةَ بِالسَّيْفِ إلا مَعَ أَخي ساعِدٍ! لَمْ أَتَصَوَّرْ في يَوْمٍ مِنَ الأَيّامِ أَنَّني سَأْبارِزُ غوريلا!» ساعِدٍ! لَمْ أَتَصَوَّرْ في يَوْمٍ مِنَ الأَيّامِ أَنَّني سَأْبارِزُ غوريلا!» قالَتْ مَرْجانَةُ لَهُ وهِيَ تَتَجَنَّبُ نَظَراتِهِ: «سَأَظُلُ مَدينَةً لَكُ بِحَياتي العُمْرَ كُلَّهُ.»

«مِثْلَما أَنا مَدينٌ لَكِ!»

رانَ الصَّمْتُ المُفْعَمُ بِالمَشاعِرِ الجَيَّاشَةِ، حَتَّى قَطَعَهُ

مُعينُ الدَّينِ: «هَذا الدَّيْنُ المُتَبادَلُ أَقْوى مِنْ أَيِّ عَقْدِ زَواج!»

ازْدادَ الصَّمْتُ ثِقَلًا مُفْعَمًا بِحَرَجِ غامِضِ حَتَّى قالَ ساعِدٌ: «لَقَدْ تَعَلَّمْنا في هَذِهِ الرِّحْلَةِ ما لَمْ نَخْبُرْهُ طَوالَ حَياتِنا كُلِّها.»

أَضافَ سَيْفُ المُلوكِ مُسْتَدْرِكًا: «أَيْ إِنَّ إِهْداءَ الشَّيْخِ إِنَّ إِهْداءَ الشَّيْخِ إِبْراهِيمَ الطَّيِّبِ للْعَباءَةِ الَّتِي تَحْمِلُ صورَةَ أَميرَةِ الحُسْنِ والجَمالِ لَمْ يَكُنْ عَبَثًا!»

عَلَّقَ الشَّيْخُ مُعينُ الدِّينِ في حَسْمٍ: «لَكِنَّ العِبْرَةَ في النِّهايَةِ بِالأَصْلِ ولَيْسَتْ بِالصَّورَةِ!»

## (11)

أَخيرًا بَلَغَتِ القافِلَةُ أَسْوارَ كَرْبِلاءَ، حَيْثُ هَفَتْ نَفْسُ ساعِدِ لِزِيارَتِها والإِقامَةِ بِها يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ، لَكِنَّ سَيْفَ المُلوكِ، وقَدْ أَصْبَحَ القائِدَ الفِعْلِيَّ لِلْمسيرَةِ، أَمَرَ الشَّيْخَ المُلوكِ، وقَدْ أَصْبَحَ القائِدَ الفِعْلِيَّ لِلْمسيرَةِ، أَمَرَ الشَّيْخَ مُعينَ الدِّينِ بِقَطْعِ أَقْصَرِ طَريقٍ مُؤَدِّيةٍ إلى بابِلَ، فَما كانَ مُعينَ الدِّينِ بِقَطْعِ أَقْصَرِ طَريقٍ مُؤَدِّيةٍ إلى بابِلَ، فَما كانَ

مِنْهُمْ سِوى أَنْ مَرّوا بِأَسُوارِ المَدينَةِ مُرورًا عابِرًا. وأَشَاعَتِ القُرى المُتَناثِرَةُ عَلَى الطَّريقِ، مَشاعِرَ الأُنْسِ والأُلْفَةِ والدِّفْءِ العاطِفِيِّ والكَرَمِ العَرَبِيِّ الَّذي دَفَعَ بِالفَلاحينَ البُسَطاءِ إلى الإِصْرارِ عَلَى اسْتِضافَةِ القافِلَةِ في بِالفَلاحينَ البُسَطاءِ إلى الإِصْرارِ عَلَى اسْتِضافَةِ القافِلَةِ في أَكْثَرَ مِنْ قَرْيَةٍ إلى أَنْ بَلَغُوا بابِلَ بِأَبْراجِها ومآذِنِها الشّامِخَةِ خَلْفَ أَسُوارِها، حَيْثُ عَلَتْ دَقّاتُ قَلْبِ سَيْفِ المُلوكِ، فَقَدْ بَلَغَ في النّهايةِ المَدينَةَ الّتي تَضُمُّ بَيْنَ جَوانِبِها أَميرَةَ الحُسْنِ والجَمالِ.

مَرُوا بِجِوارِ أَطْلالِ قَصْرِ نَبوخَذْ نَصَّرَ اللَّذِي يَقَعُ في وَسَطِهِ تِمْثالُ أَسَدِ بابِلَ المَصْنوعُ مِنَ البُرونْزِ الَّذِي أَصابَهُ الزَّمَنُ بِخُضْرَةٍ داكِنَةٍ، وتابَعَتْ عُيونُ البابِلِيّنَ سَواءٌ مِنَ الشَّرُفَاتِ أَوْ في البَساتينِ أَوْ في المَيادينِ الشَّرُفَاتِ أَوْ في البَساتينِ أَوْ في المَيادينِ والسَّاحاتِ، هَذَا المَوْكِ بَ الطَّويلَ مِنَ الغُرَباءِ اللَّذينِ والسَّونَ الجَمالُ والخُيولَ الَّتِي اشْتَرُوها في الطَّريقِ مَعَ العَرَبَةِ المُذَهَّبَةِ التَّي تَجَرُّها الخُيولُ المُطَهَّمَةُ، وقَدْ مَعَ العَرَبَةِ المُذَهَّبَةِ التَّي تَجَرُّها الخُيولُ المُطَهَّمَةُ، وقَدْ

تَربَّعَ فيها سَيْفُ المُلوكِ في أَبْهى حُلَلِهِ الحَريرِيَّةِ البَيْضاءِ، وعِمامَتِهِ الَّتي رَصَّعَتْها جَوْهَرَةٌ حَمْراءُ في مُنْتَصَفِها، في صُحْبَةِ مَرْجانَة وساعِدٍ والشَّيْخِ مُعينِ الدِّينِ الَّذي أَخْبَرَ مُعضَ الحُرّاسِ عِنْدَ أَبُوابِ المَدينَةِ، أَنَّ المَلِكَ سَيْفَ المُلوكِ في طَريقِهِ إلى مَلِكِ بابِلَ لِلِقاءِ سَيَجْعَلُ الأَفْراحَ المُلوكِ في طَريقِهِ إلى مَلِكِ بابِلَ لِلِقاءِ سَيَجْعَلُ الأَفْراحَ تَعُمُّ كُلَّ أَرْجاءِ مِصْرَ وكُلَّ أَرْجاءِ بابِلَ.

وتَطايَرَ الخَبرُ حَتّى بَلَغَ قَصْرَ المَلِكِ الَّذِي اسْتَعَدَّ لَمِوْفَةِ الخَبرِ اليَقينِ وسِرِّ الزِّيارَةِ المُفاجِئَةِ. لَكِنَّ قَلْبَ سَيْفِ المُلوكِ أَصابَهُ انْقِباضٌ غامِضٌ عِنْدَما وَجَدَ في طَريقِ المَوْكِبِ عَشَراتٍ بَلْ ومِئاتِ الشَّبابِ والفَتياتِ في العَباءاتِ التَّتي تَحْمِلُ صُورَ أَميرَةِ الحُسْنِ والجَمالِ، والتَّتي تَصَوَّرَ أَميرَةِ الحُسْنِ والجَمالِ، والتَّتي تَصَوَّرَ أَنَّ العَباءةَ التَّتي في حَوْزَتِهِ لا مَثيلَ لَها في الدُّنيا بِأَسْرِها. أَمَّا مَرْجانَةُ فَقَدْ حَرَصَتْ عَلى إخْفاءِ سَعادَتِها عِنْدَما رَصَدَتْ مَلامِحَ الانْقِباضِ والضِيقِ في عَيْنَيْهِ.

وسَرْعانَ ما تَمَّ اللَّقاءُ المَلكِيُّ مَعَ مَلِكِ بابِلَ الَّذي الْحَلِي الْمُلُوكِ الَّذِي قَطَعَ كُلَّ هَذِهِ أَخْفَى ذُهُولَهُ مِنْ طَلَبِ سَيْفِ المُلُوكِ الَّذِي قَطَعَ كُلَّ هَذِهِ المَسافَةِ، ومَرَّ بِكُلِّ هَذِهِ الأَهْوالِ، لِلزَّواجِ مِنِ ابْنتِهِ أَميرَةِ المُصْافَةِ، ومَرَّ بِكُلِّ هَذِهِ الأَهْوالِ، لِلزَّواجِ مِنِ ابْنتِهِ أَميرَةِ المُصْافَةِ، والمَجَمالِ بِمُجَرَّدِ رُؤْيَتِهِ لِصورَةٍ لَها عَلَى عَباءَةِ المُصْنِ والجَمالِ بِمُجَرَّدِ رُؤْيَتِهِ لِصورَةٍ لَها عَلَى عَباءَةٍ يَرْتَديها مُعْظَمُ شَبابِ بابِلَ، احْتِفالًا بِزَواجِها مِنِ ابْنِ عَمِّها فِي نِهايَةِ الأُسْبوع.

وكانَ مَلِكُ بابِلَ يَظُنُّ أَنَّهُ طَلَبَ اللَّقاءَ لِعَقْدِ مُعاهَداتٍ تِجارِيَّةٍ وسِياسِيَّةٍ مع بابِلَ شَأْنَ المُلوكِ الَّذينَ صَنعوا التّاريخَ، لَكِنَّهُ وَجَدَ نَفْسَهُ أَمامَ صَبِيٍّ غِرِّ، يَتَمَسَّكُ بِوَهُم كادَ يَفْقِدُ حَياتَهُ مِنْ أَجْلِهِ، وكَأَنَّ مَمْلَكَتَهُ كُلَّها لا حِسابَ لَها عِنْدَهُ. فَقَرَّرَ أَنْ يُلَقِّنَهُ دَرْسًا في مَسْتُولِيّاتِ الحُكْمِ والسُّلُطَةِ، وَنَدَهُ. فَقَرَّرَ أَنْ يُلَقِّنَهُ دَرْسًا في مَسْتُولِيّاتِ الحُكْمِ والسُّلُطَةِ، فَلَمْ يَقُصَّ عَلَيْهِ شَيْئًا بِخُصوصِ عَقْدِ زَواجِ ابْنَتِهِ بَعْدَ أَيّامٍ، وسَمَحَ لَهُ بِلِقاءِ ابْنَتِهِ لأَنَّها صاحِبَةُ الشَّانِ.

لَـمْ يُصَدِّقْ سَـيْفُ المُلوكِ ما سَـمِعَهُ، لَكِنَّهُ سَـرْعانَ ما كانَ في الْقَاعَةِ الذَّهَبِيَّةِ ذاتِ الأَعْمَـدَةِ المَرْمَرِيَّةِ في الْتِظارِ

دُخولِ أُميرَةِ الحُسْنِ والجَمالِ. كَانَ مِثْلَ حَالِم يَنْتَقِلُ مِنْ حُلْمٍ لِيَدْخُلَ في آخَرَ، ومَعَ ذَلِكَ كَانَ يُدْرِكُ أَنَّهُ واقِعٌ مِنْ حُلْمٍ لِيَدْخُلَ في آخَرَ، ومَعَ ذَلِكَ كَانَ يُدْرِكُ أَنَّهُ واقِعٌ أَجْمَلُ مِنْ أَيِّ حُلْمٍ. فَقَدِ احْتَشَدَتِ القَاعَةُ بِأَمْواجِ العِطْرِ السّاحِرِ الَّذي أَغْرَقُها لَمقْدِمِ الأَميرَةِ بِطَلْعَتِها البَهِيَّةِ الَّتِي السّاحِرِ الَّذي أَغْرَقُها لَمقْدِمِ الأَميرَةِ بِطَلْعَتِها البَهِيَّةِ الَّتِي تَجَلَّتُ عِنْدَما تَبَدَّتُ مِنَ البابِ العاجِيِّ، وخَلْفَها وَصيفَتانِ لا تَقِلّانِ عَنْها جَمالًا وسِحْرًا. أَلْقَتْ عَلَى سَيْفِ المُلوكِ السَّلامَ والتَّحِيَّةَ، فَرَدَّ بِمِثْلِهِما بِصَوْتٍ هامِسٍ مَبْحوحٍ، وهُو السَّلامَ والتَّحِيَّةَ، فَرَدَّ بِمِثْلِهِما بِصَوْتٍ هامِسٍ مَبْحوحٍ، وهُو يَرى جَمالَها الَّذي فاقَ صورَتَها بِمَراحِلَ، فأَعْجَزَهُ عَنِ التَّفْرِقَةِ بَيْنَ الحُلْم والواقِع.

ولمّا جَلَسَتْ إِلَيْهِ وهِي تُكلِّمُهُ بِلَهْجَةٍ مُتعالِيةٍ لا تَليقُ بِمَنْ هُوَ مِثْلُهُ، شَعَرَ بِأَنَّهُ فَرَّطَ في كَرامَتِهِ وكَرامَةِ بِلادِهِ وهِي بَمَنْ هُوَ مِثْلُهُ، شَعَرَ بِأَنَّهُ فَرَّطَ في كَرامَتِهِ وكَرامَةِ بِلادِهِ وهِي تُخْبِرُهُ بِعُنْجُهِيَّةٍ واضحةٍ أَنَّها تَعجَّبَتْ عِنْدَما قَصَّ عَلَيْها أَبُوها حِكايَتَهُ الغَريبَةَ كَمَلِكٍ تَرَكَ مَسْتُولِيَّاتِ مَمْلكَتِهِ بَحْثًا عَنْ وَهُم قَطَعَ مِنْ أَجْلِهِ كُلَّ هَذِهِ المَسافَةِ وعَرَّضَ نَفْسَهُ وحاشِيَتَهُ لأَخْطارِ مُميتَةٍ.



لَمْ تَمْنَحْهُ فُرْصَةً لِكَي يُلْقِي بِكُلِّ تَساؤُلاتِهِ لأَنَها كَانَتْ كَالإعْصارِ الكاسِحِ وهِيَ تَقُصُّ عَلَيْهِ أَنَّ بابِلَ تَسْتَعِدُّ كَالإعْصارِ الكاسِحِ وهِيَ تَقُصُّ عَلَيْهِ أَنَّ بابِلَ تَسْتَعِدُ لاحْتِفالاتِ زَواجِها في يَوْمِ الخَميسِ القادِمِ، وكانَ مِنَ الأَكْرَمِ لَهُ أَنْ يَبْعَثَ إلى بابِلَ بِرَسولٍ لِيَطَّلِعَ عَلى حَقيقَةِ الأَمُورِ إذا كانَ قَدْ أَصابَهُ جُنونُ الحُبِّ بَهَذا الشَّكْلِ لمجَرَّدِ الأُمورِ إذا كانَ قَدْ أَصابَهُ جُنونُ الحُبِّ بَهَذا الشَّكْلِ لمجَرَّدِ رُؤْيَتِهِ لِصورَتِها عَلى عَباءَةٍ يَرْتَديها شَبابُ بابِلَ وفتياتُها وَمَيَاتُها وَمُنْ احْتِفالاتِ الزَّواجِ، وهِيَ عَباءَةٌ تُباعُ في الدَّكاكينِ والأَسْواقِ بِعَشَرَةِ دَنانيرَ.

ثُمَّ عَلَتْ لَهْجَتَها سُخْرِيَةٌ قاتِلَةٌ عِنْدَما قالَتْ إِنَّهُ إذا كانَ مِنْ حَقِّ أَيِّ شَابٍ يَمْتَلِكُ هَذِهِ العَبَاءَةَ أَنْ يَتَقَدَّمَ لِطَلَبِ يَدِها، فَنْ حَقِّ أَيِّ شَابٍ يَمْتَلِكُ هَذِهِ العَبَاءَةَ أَنْ يَتَقَدَّمَ لِطَلَبِ يَدِها، لَكَانَتْ وُفودُ الشَّبابِ واقِفَةً الآنَ أَمامَ القَصْرِ.

كَانَ يوشِكُ أَنْ يَقُولَ لَهَا إِنَّهُ مَلِكٌ ولَيْسَ أَيَّ شَابً، لَكِنَّ الواقِعَ الثَّقيلَ الَّذي أَيْقَظَهُ تَمامًا مِنْ أَوْهامِهِ وَهَواجِسِهِ، جَعَلَهُ لأَوَّلِ مَرَّةٍ يَقِفُ عَلَيْهِ بأَقْدام ثابِتَةٍ وهُواجِسِهِ، جَعَلَهُ لأَوَّلِ مَرَّةٍ يَقِفُ عَلَيْهِ بأَقْدام ثابِتَةٍ راسِخَةٍ، وهُ وَ يَعْتَذِرُ لَها عَنْ غَفْلَتِهِ الَّتِي أَدْ خَلَتْهُ في هَذَا

الكابوس السَّخيفِ الَّذي تَصَوَّرَهُ حُلْمًا ساحِرًا.

هَبّ واقفًا وهُو يَعْتَذِرُ لَها عَنِ الوَقْتِ الَّذِي أَضاعَتُهُ مَعَهُ، واسْتَدَارَ خارِجًا وهُو يَدُقُّ الأَرْضَ المَرْمَرِيَّةَ بِخُطُواتٍ عَسْكَرِيَّةٍ صارِمَةٍ. وعِنْدَ بَوّابَةِ القَصْرِ كَانَتْ مَرْجَانَةُ وساعِدٌ ومُعينُ الدِّينِ واقِفينَ في انْتِظارِهِ عَلَى رَأْسِ المَوْكِبِ الَّذِي ومُعينُ الدِّينِ واقِفينَ في انْتِظارِهِ عَلَى رَأْسِ المَوْكِبِ الَّذِي الْحَوْدَةِ الْحَتَشَدَ في طَريقِ القَصْرِ. صاحَ فيهِمْ آمِرًا إِيّاهُمْ بِالعَوْدَةِ إلى أَرْضِ الكِنانَةِ، وكَأَنَّهُ قائِدٌ عَلَى أُهْبَةٍ خَوْضِ مَعْرَكَةٍ الى أَرْضِ الكِنانَةِ، وكَأَنَّهُ قائِدٌ عَلَى أُهْبَةِ خَوْضِ مَعْرَكَةٍ فاصِلَةٍ. نَظَرَ مُعينُ الدِّينِ إلى مَرْجَانَةَ بِابْتِسامَةٍ غامِضَةٍ، فاضِلَةٍ. نَظَرَ مُعينُ الدِّينِ إلى مَرْجَانَةَ بِابْتِسامَةٍ غامِضَةٍ، فاضَلَةٍ وأَنْتَشَتْ وأَرْخَتْ عَيْنَيْهَا، في حينِ هُرِعَ ساعِدٌ في خِفَّةٍ لِقيادَةِ المَوْكِبِ في طَريقِ العَوْدَةِ.

## (14)

جَلَسَ المَلِكُ عاصِمٌ في شُرْفَةِ القَصْرِ يَنْظُرَ عَبْرَ الأُفْقِ، وإلى جِوارِهِ وَزيرُهُ الَّذي كانَ يَتَطَلَّعُ إِلَيْهِ بَيْنَ الحينِ والآخرِ حَزينًا لعَلاماتِ الهُزالِ والضَّعْفِ والصُّفْرَةِ الَّتي حَطَّتْ عَلَيْهِ مَعَ يَأْسِهِ مِنْ عَوْدَةِ ابْنِهِ الَّذي أَوْشَكَتْ غَيْبَتُهُ حَطَّتْ عَلَيْهِ مَعَ يَأْسِهِ مِنْ عَوْدَةِ ابْنِهِ الَّذي أَوْشَكَتْ غَيْبَتُهُ

أَنْ تَتِمَّ ثَلاثَ سَنواتٍ. وقُطِعَ الصَّمْتُ بَيْنَهُما بِحِوارٍ تَكَرَّرَ بِحَذافيرِهِ في الأَشْهُرِ الأَخيرَةِ حِينَ قالَ المَلِكُ: «لَمْ أَعُدْ قادِرًا عَلَى تَحَمُّلِ مَسْتُولِيّاتِ المَمْلَكَةِ بَعْدَ أَنْ تَحالَفَ قادِرًا عَلَى تَحَمُّلِ مَسْتُولِيّاتِ المَمْلَكَةِ بَعْدَ أَنْ تَحالَفَ الخَوْفُ واليَأْسُ والقَلَقُ مَعَ وَهَنِ الشَّيْخُوخَةِ. سامَحَ اللهُ الشَّيْخُ إِبْراهيمَ الطَّيِّبَ الَّذي رَحَلَ عَنِ الحياةِ بَعْدَ أَنْ قضى على آخِرِ أَمَلِ لي فيها.»

ابْتَسَمَ الوَزيرُ ابْتِسامَةً واهِنَةً وكَأَنَّهُ يَتَمَسَّكُ بِحَبْلِ إِيمانِهِ:

«قَلْبِي يُحَدِّثُنِي بِأَنَّنَا سَنَراهُمْ عَلَى حينِ غِرَّةٍ، وأنا لَمْ

أَفْقِدْ تَفَاؤُلِي بِالشَّيْخِ الطَّيِّبِ. هَلْ نَسَيتَ أَنَّهُ هُوَ الَّذي بَشَّرَنا

بميلادِ سَيْفِ المُلُوكِ وساعِدٍ؟»

"وهُوَ الَّذِي أَضَاعَهُما مِنْ أَيْدِينا في غَمْضَةٍ عَيْنٍ، ثُمَّ ما ذَنْبُكَ أَنْتَ أَوْ ذَنْبُ ابْنِكَ ساعِدٍ إذا كانَ ابْني قَدْ جُنَّ بِصورَةِ امْرَأَةٍ مَجْهولَةٍ عَلى عَباءَةٍ مَشْتُومَةٍ أَحْضَرَها الشَّيْخُ الطَّيِّبُ، وكَأَنَّهُ أَحْضَرَها الشَّيْخُ الطَّيِّبُ، وكَأَنَّهُ أَحْضَرَ الشَّمَّ في العَسَل؟)

«لا تَقُلْ هَذا.. ابْني ساعِدٌ هُ وَ أَكْثَرُ مِنْ أَخِ لِسَيْفِ

المُلوكِ، وكانَ مِنَ المُسْتَحيلِ أَنْ يَتْرَكَهُ يَرْحَلُ بِمُفْرَدِهِ، فَهُما مَعًا في السَّرّاءِ والضَّرّاءِ.»

"وهَلْ كُنّا في حاجَةٍ إلى هَذِهِ الضَّرّاءِ؟ ماذا يُمْكِنُ أَنْ يَجْرِيَ لِهَذِهِ المَمْلَكَةِ ونحْنُ موشِكون على الرَّحيلِ دونَ أَنْ يَكونَ هُناكَ مَنْ يَخْلُفُنا؟»

«العَبْدُ في التَّفْكيرِ والرَّبُّ في التَّدبيرِ. أَلْقِ هَمَّكَ علَيْهِ وهُوَ يَعُولُكَ. وكَما رَحَلَ سَيْفُ المُلُوكِ وساعِدٌ سَيَعُودانِ سالميْن بإذْنِ اللهِ!»

"لَمْ نَعْرِفْ عَنْهُما شَيْئًا لَمدَّةٍ تَصِلُ إلى ثَلاثِ سَنواتٍ." "ما يُدْخِلُ الطُّمَأْنينَةَ إلى قَلْبي أَنَّهُما لَمْ يَرْ حَلا بِمُفْرَدِهِما، فَقَدْ ذَهَبا في قافِلَةٍ هِيَ جَيْشٌ مُصَغَّرٌ."

«كُمْ سَمِعْنا عَنْ قُوافِلَ بَلْ وجُيوشٍ غَرِقَتْ في البَحْرِ أَوْ دَفَنَتْها رِمالُ الصَّحْراءِ. أَنسيتَ ماذا جَرى لِجَيْشِ قَمْبيزَ في مِصْرَ؟» «الحَمْدُ للهِ أَنَّنَا لَمْ نَسْمَعْ شَيْئًا عَلَى الإِطْلاقِ! وإذا سَمِعْنا فَسيكونُ كُلَّ خَيْرٍ بِإِذْنِ اللهِ!»

فَجْأَةً لَمحا صِبْيَةً وشَبابًا يُسْرعونَ صَوْبَ القَصْرِ، ويُحْدِثُونَ ضَجِيجًا وصَخَبًا، فَنَهَضا واقِفَيْنِ في الشُّرْفَةَ لَكِنِ الرَّيحُ لَعَلَّهُما يَلْتَقِطانِ بَعْضَ كَلِماتٍ هُنا وهُناكَ، لَكِنِ الرِّيحُ بَدَّدَتُها. ومَعَ ذَلِكَ تَبادَلا نَظَراتٍ عادَ إِلَيْها وَميضٌ قَديمٌ كَانَ يَزْدادُ بَرِيقًا كُلَّما اقْتَرَبَ هَذَا الجَمْعُ الَّذي أَتى عَلى كَانَ يَزْدادُ بَرِيقًا كُلَّما اقْتَرَبَ هَذَا الجَمْعُ الَّذي أَتى عَلى غَيْرِ ميعادٍ، وبَرَزَتْ بَعْضُ كَلِماتٍ كَأَنَّها هُتافٌ في الأُفْقِ، يُردِّدُ اسْمًا كَأَنَّهُ اسْمُ سَيْفِ المُلوكِ. وفي أَعْقابِ الصِّبيةِ والشَّباب، ظَهَرَتْ سِلْسِلَةٌ مِنَ الجِمالِ والخُيولِ.

اشْتَدَّتْ دَقَّاتُ قَلْبَيِ الْمَلِكِ والوَزيرِ، وهُما يَتَبادَلانِ نَظُراتٍ عاجِزَةً عَنْ أَنْ تَتَحَوَّلَ إلى كَلِماتٍ أَوْ حَتّى نَظُراتٍ عاجِزَةً عَنْ أَنْ تَتَحَوَّلَ إلى كَلِماتٍ أَوْ حَتّى أَفْ كَارٍ، إلى أَنْ بَلَغَ الصِّبْيَةُ والشَّبابُ المُهَرُولُ وَلَ حَديقَةِ القَصْرِ وهُمْ يُعْلِنُونَ في نَشْوَةٍ بالِغَةٍ وُصولَ المَلِكِ سَيْفِ القَصْرِ وهُمْ يُعْلِنُونَ في نَشْوَةٍ بالِغَةٍ وُصولَ المَلِكِ سَيْفِ

المُلوكِ والوزيرِ ساعِدِ سالِمَيْنِ.

وسَرْعانَ مَا تَحَوَّلَتِ النَّشُوةُ إلى رَقَصَاتٍ مَعَ دَقَاتِ الأَقْدامِ عَلَى الأَرْضِ وتَصْفيقِ الأَكُفِّ المُلْتَهِبَةِ. لَمْ يَتَمالَكِ المَلِكُ والوَزيرُ أَنْ يَكْتُما مَشَاعِرَهُمَا الَّتِي جَرَفَتْهُمَا بِلا المَلِكُ والوَزيرُ أَنْ يَكْتُما مَشَاعِرَهُمَا الَّتِي جَرَفَتْهُما بِلا هُوادَةٍ فَتَبادَلا الأَحْضَانَ والقُبُلاتِ وَسَطَ الدُّموعِ المُنْهَمِرَةِ مِنْ عُيونِهِما الَّتِي أَصَابَها الكَلَلُ في لَيالِي السَّهْدِ.

اقْتَربَتِ الجِمالُ والخُيولُ لِتَنْشَقَّ طَوابيرُها، وتَظْهَرَ مِنْ وَسَطِها عَرَبَةٌ مُنْطَلِقَةٌ كَالسَّهْمِ وَسَطِها عَرَبَةٌ مُنْطَلِقَةٌ كَالسَّهْمِ صَوْبَ الشُّرْفَةِ المَلكِيَّةِ.

عَجَزَ المَلِكُ والوَزيرُ عَنْ تَصْديقِ ما يَدورُ أَمامَهُما كَحُلْم لا مَثيلَ لَهُ في سِحْرِهِ. وتَوقَّفَتِ العَرَبَةُ لِيَهْبِطَ مِنْها سَيْفُ المُلوكِ كَأَنَّهُ قائِدٌ عَسْكَرِيٌّ عائِدٌ مِنْ مَعْرَكَةٍ، ثُمَّ سَيْفُ المُلوكِ كَأَنَّهُ قائِدٌ عَسْكَرِيٌّ عائِدٌ مِنْ مَعْرَكَةٍ، ثُمَّ هَبَطَ ساعِدٌ بِالخِفَّةِ والصَّلابَةِ نَفْسَيْهِما، وكَذَلِكَ الشَّيْخُ مُعِينُ الدِّينِ الَّذِي أَمْسَكَ بِيَدِ مَرْجانَةَ وهِي تَقْفِزُ مِنْ عَلى مُعينُ الدِّينِ الَّذِي أَمْسَكَ بِيَدِ مَرْجانَةَ وهِي تَقْفِزُ مِنْ عَلى

شُلَّمِ الْعَرَبَةِ. وَبَدَا الْمَلِكُ عَاصِمٌ وَالْوَزِيرُ فَارِسٌ شَابَّيْنِ يَافِعَيْنِ يَقْفِزانِ هَابِطَيْنِ عَلَى الدَّرَجَاتِ الْمَوْمَرِيَّةِ الَّتِي الْتَقَيَا عِنْدَ مُنْتَصَفِهَا بِوَلَدَيْهِمَا الصَّاعِدَيْنِ إِلَيْهِمَا، لِيَغْرَقَ أَرْبَعَتُهُمْ فِي دُوّامَةٍ مِنَ الأَحْضَانِ والقُبُلاتِ والدُّموعِ والأَنْفاسِ في دُوّامَةٍ مِنَ الأَحْضَانِ والقُبُلاتِ والشَّيْخُ مُعينُ الدّينِ اللهِيْقَةِ، في حينِ وَقَفَتْ مَرْجَانَةُ والشَّيْخُ مُعينُ الدّينِ خَلْفَهُمْ والدُّموعُ تَنْهَمِرُ عَلَى خُدودِهِمَا دُونَ أَنْ يُفَكِّرا في مَسْجِها.

صَعِدَ الأَرْبَعَةُ حَتَّى بَلَغُوا الشُّرْفَةَ وَخَلْفَهُمْ وَقَفَتْ مَرْجَانَةُ ومُعَينُ الدِينِ، وهُمْ يُلَوِّحُونَ بِأَيْديهِمْ لِتَحِيَّةِ الْجَماهيرِ المُحْتَشِدَةِ. ووَسُطَ هَذِهِ الْعَواطِفِ الْجَيَّاشَةِ الْجَماهيرِ المُحْتَشِدَةِ. ووَسُطَ هَذِهِ الْعَواطِفِ الْجَيَّاشَةِ الْجَماهيرِ المُحْتَشِدَةِ. ووَسُطَ هَذِهِ الْعَواطِفِ الْجَيَّاشَةِ الْجَماهيرِ المُحْتَشِدَةِ ووَسُطَ هَا إِذَا كَانَ قَدْ أَحْضَرَ مَعَهُ الْجَامِحَةِ، سَأَلَ المَلِكُ ابْنَهُ عَمّا إِذَا كَانَ قَدْ أَحْضَرَ مَعَهُ عَروسَهُ، فَأَجَابَهُ بِالإِيجابِ. ونَظَرَ حَوْلَهُ ثُمَّ اسْتَدارَ لِيَروسَهُ، فَأَجابَهُ بِالإِيجابِ. ونَظَرَ حَوْلَهُ ثُمَّ اسْتَدارَ لِيَرى مَرْجَانَةَ خَلْفَهُ، فأَمْسَكَ بِيَدِها وجَذَبَها لِتَقِفَ أَمَامَ لِيَرى مَرْجَانَةَ خَلْفَهُ، فأَمْسَكَ بِيَدِها وجَذَبَها لِتَقِفَ أَمَامَ أَيْدِهِ، وهُو يُقَدِّمِها إِلَيْهِ عَروسًا لَهُ، ويَعِدُهُ بِأَنْ يَشْرَحَ لَهُ أَيْدِهِ، وهُو يُقَدِّمها إِلَيْهِ عَروسًا لَهُ، ويَعِدُهُ بِأَنْ يَشْرَحَ لَهُ كُلَّ تَفَاصِيل الرِّحْلَةِ الَّتِي كَانَتْ مَعَهُ فيها نِعْمَ المَلاكُ لَقَاصِيل الرِّحْلَةِ الَّتِي كَانَتْ مَعَهُ فيها نِعْمَ المَلاكُ



الحَارِسُ، والَّتي كانَتِ المَدْرَسَةَ الَّتي تَعَلَّمَ فيها كَيْفَ يَكُونُ مَلِكًا!

لَمْ يَعْبَإِ الْمَلِكُ كَثِيرًا بِالإِنْصاتِ لِإبْنِهِ، فَقَدْ كَانَتْ فَرْحَتُهُ أَكْبَرَ مِنْ أَنْ يَسْتَوْعِبَهَا، فَأَمْسَكَ بِذِراعِهِ دُونَ تَفْكيرِ ورَفَعَها، وَبِيدِهِ اليُسْرى أَمْسَكَ بِذِراعِ مَرْجَانَةَ ورَفَعَها، فَرانَ الصَّمْتُ المُطْبِقُ عَلى الجَماهيرِ عِنْدَما أَدْرَكَتْ أَنَّ المَلِكَ يوشِكُ أَنْ يُعْلِنَ أَمْرًا مَلَكِيًّا.

وبِالفِعْلِ دَوى صَوْتُهُ مُعْلِنًا عَقْدَ زَواجِ الْمَلِكِ سَيْفِ المُلوكِ عَلَى الأَميرَةِ مَرْجَانَةَ أَميرَةِ الحُسْنِ والجَمالِ، بَعْدَ المُلوكِ عَلَى الأَميرَةِ مَرْجَانَةَ أَميرَةِ الحُسْنِ والجَمالِ، بَعْدَ أُسْبوع، عَلَى أَنْ تُقامَ الأَفْراحُ واللَّيالي المِلاحُ أَرْبَعينَ لَيْلَةً إلا لَيْلَةً، وتُوزَّعَ الأَقْمِشَةُ والأَنْسِجَةُ والمَلابِسُ الجَميلَةُ مَجّانًا عَلَى الفُقراءِ، في هَذِهِ الأَيّام السَّعيدَةِ.

كَانَتْ مَرْجَانَةُ مُوشِكَةً أَنْ تَفْقِدَ وَعْيَهَا مِنْ هَوْلِ طُوفَانِ المُفَاجَآتِ السَّعيدَةِ، لَكِنَّهَا شَحَذَتْ إِرادَتَهَا الحَديدِيَّةَ وتَماسَكَتْ حَتَى انْسَحَبوا مِنَ الشُّرْفَةِ إلى داخِلِ القَصْرِ الذَّي بَدَتْ جُدْرانُهُ المَرْمَرِيَّةُ وأَعْمِدَتُهُ الذَّهَبِيَّةُ وكَأَنَّهَا موشِكَةٌ أَنْ تَرْقُصَ هِيَ أَيْضًا، تَجاوُبًا مَعَ الجَماهيرِ الَّتي ظَلَّتْ تَرْقُصُ وتُغنِي وتَدُقُّ الدُّفوفَ حَوْل القَصْرِ حَتّى مَطْلَع الفَجْرِ الجَديدِ.

السَّمْ الْحَكَايَاتِ الشَّعبيةِ تَتفجَّر من التُّراث العربي الأصيل، ومِنَ السِّيرِ الشَّعبيَّةِ الغَنيَّةِ، ومِنَ الحِكاياتِ الشَّعبيةِ العَنيَّةِ؛ لتُصوَّرَ نماذَجَ مُضيئةً مِن تُراثِنا، وتعرِض قِيمًا مُشرقةً في حياتِنا: تَمزج بين الجِدِّ، والفُكاهةِ في لُغةٍ هادِئةٍ راقيةٍ: لا تعلو فتعوق القارئ وتصده ولا تسفُّ فتهبط بذوقِه ومستواه، وإنما تمتَّع وجدانه وقلبه، وتُثري فِكرَه وعقلَه.

## البنابيع

١ ـ سيف الإحسان وقصص أخرى

٢ حبات العقد وقصص أخرى

٣ـ الباحث عن الحظ وقصص أخرى

٤ مشورة قصير وقصص أخرى

٥- الشعرة الذهبية وقصص أخرى

٦- عنترة بن شداد: مولد البطل

٧ عنترة بن شداد: عبلة والصبي المقاتل

٨. عنترة بن شداد: السيف والكلمات

٩ عنترة بن شداد: يوم عنترة

١٠ رحلة السندباد المجهولة

۱۱ـ مزحة صيف وقصص أخرى

۱۲-الدهان السحري وقصص أخرى
۱۳-كرسي السلطان
۱۶-بدر البدور
۱۵-حكاية الفتى العربي وقصص أخرى
۱۲-قوت القلوب
۱۷-الخاتم السحري
۱۸-باتع السعادة وقصص أخرى
۱۹-رجع بخفي حنين وقصص أخرى
۲۰-العطار والعقد وقصص أخرى
۲۰-نسمة الربيع
۲۲-مرآة الخير وقصص أخرى

مكتبة لئنات ناشروب زفتاق البلاط ص.ب: ٩٢٣٢ - ١١ بيروت - لبنات وكلاء وموزّعون في جميع أنحاء الماكم

